

یاد بودچهارصدمین شال تو لد ملاصدر ا دانشگاه مشهد

المطام اللهدة

اَ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم صدرالدين مخراست برارى مجددالفليفة الدنيدية الْمُوَافِّ فَالْمُنْ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

حققه وقدم لهوعلق عليه

سَيَنجُلالَ لَلْهُ يُلَيْقِينالِ فَيُ

چاپخانی فراسان یشید

893 95265 T BP 166 .M77

#### بسمه تعالى

مصنف عظیم الشأن این کتاب محمد بن ابر اهیم بن یحیی قو امی شیر ازی معروف بصدر المتالهین است که از أعاظم حکمای اسلام و افاضل فلاسفهٔ دور ان و مفخر علمای عالم بشمار میرود ، بلکه میتوان او را بزرگترین فیلسوف در علوم الهیه دانست .

در این حکیم بی نظیر جهاتی از فنیلت موجود بوده است کههمهٔ آنجهات در کمتر کسی تحقق پیدا مینماید: دقت نظر در مباحث عقلیه بحد أعلی و تتبع و حاطهٔ کامل بمباحث فلسفی و اقوال أهل دانش و معرفت ، سرعت إنتقال و قریحه و ذوق سرشار، قدرت فکری و قوت و استعداد کم نظیر در تحقیق معضلات ، وحسن سلیقه در انتخاب مطالب ، صفاوروشنی ضمیر ، اعراض از تجملات ظاهریه إشتغال تام بریاضات و مجاهدات شرعیه ، پیروی از طریقهٔ حقهٔ انبیاه و اولیاه (ع)همهٔ این فضائل در مصنف این کتاب جمع بوده است .

از قراریکه در کتب خود تصریح نموده است بعد از تکمیل تحصیلات علوم عقلی بمطالعه و تفحص وسیر در آثار حکما وفلاسفه وعرفا و متکلمین پرداخته وبافکار پیشینیان (در علوم الهیه) محیط و مسلط گشته و بعد از اطلاع تام و کافی بآثار قدما و متأخرین در مسائل الهی و مباحث حکمی اجتهاد و اظهار نظر نموده است و بعد از پروراندن مبانی خویش باسبك خاص وروش مخصوص عقاید و آرای علمی خود را بصورت تصنیف و تألیف در آورده ، و در معرض استفاده اهل فن قرار داده است بعد از ظهور و پیدایش کتب و آرای فلسفی او بنحوی بزرگان علم و معرفت و دوستداران فضیلت از أفکار آنجناب استقبال نمودند که کتب بزرگان فلسفه أهمیت خود را از دست داده و کتب آن فیلسوف بزرك نظریات و آثار حکمای قبل از خودرا تحت الشعاع قرار داد .

این حکیم گرانمایه در عصر خود مورد اذیت وتعدی و ظلم بیشمار

واقع شد ومخالفان علم وفضيلت بطرق مختلفاز آثار او جلو گيرى نمودندبهمين جهت ببعضى از ديار مقدسه پناه برد (۱) ولى اين امر بنفع او تمام شد وبواسطهٔ اختيار انزوا وعزلت از خلق ويأس از مردم وتوجه تام بحق مورد افاضات خداوند قرار گرفت در مقدمهٔ كتاب أسفار بهمين معنى اشاره نموده است : فكنت اولاكما قال سيدى ومولاى ومعتمدى ورجائى؛ أول الائمة الاوصياء وأبو الائمة الشهداء قسيم الجنة والنار آخذا بالتقية والمدارات مع الاشرار : طفقت أرتئى بين أن أصول بيد جزاء أوأصبر على طخية عمياء . فصرت ثانياً عنان الاقتداء بسيرته عاطفاً وجه الاهتداء بسنته، فصبرت و فى العين قذى ، وفى الحلق شجى ، فأمسكت عنانى عن الاشتغال بالناس و سهلت على معاداة الدوران و معاندة أبناء الزمان، فتوجهت نحومسبب بالناس و سهلت على معاداة الدوران و معاندة أبناء الزمان، فتوجهت نحومسبب للاسباب، تضرعت إلى مسهل الامور الصعاب، فلما بقيت على هذا الحال اشتعلت نفسى لطول المجاهدات إشتعالا نورانياً ، وإلتهب قلبى لكثرة الرياضات إلتهاباً قوياً ، ففاضت عليها أنوار الملكوت،

مصنف در پرورانیدن مسائل غامض اعجاز نموده است مشکلترین مطلب را بصورتهای مختلف وعبارات گوناگون بیان نموده است لذاکتب او ازاینجهت نیز برکتب سایر فلاسفه ترجیح دارد؛ بین تحقیق تاموتتبع کامل ودقت نظر بحد اعلی جمع کرده است، در حل هیچ مشکلی عاجز نمانده است در جمع بین مبانی حکمی و حکمت بحثی، وقواعد ذوقی و عرفانی نظیر ندارد، در سلوا علمی و فهم حقایق و حل غوامض همیشه راه اعتدال را پیموده است و از تعصب خشك و بی جاوطرفداری یک جانبه خودداری نموده است.

مطالب وتحقیقات جالب توجهی که سرنوشت فاسفه را عوض کرده است وصدرالمتألهین را بزرگترین فیلسوف ویکه تازمیدان حکمت و فضیلت معرفی

۱ ـ درمقدمهٔ اسفارگوید : ﴿ فالجـاً نی خمود الفطنة وجمود الطبیعة لمعادات الزمان وعدم مساعدة الدوران الی أن انزویت فی بعض نواحیالدیار واستترت بالخمول والانکسار ﴾ مرادش از بعض نواحی دیـارشهر مقدس قم محـل دفن حضرت معصومه سلاماللهٔ علیها میباشد مدتی درکیهك (یکی از قراء قم) ساكن بوده است

نموده است در کتب او زیاداست برای نمونه قسمتی از آنرابطور اختصاروفهرست ذکر میکنم .

۱- مسأله أصالت وجود واعتباریت ماهیت و تحقیق وحدت حقیقت وجود است که بمنزلهٔ روح واساس مباحث الهی است وحل بیشتر از غوامض فلسفهٔ ما وراء الطبیعه بر آن توقف دارد این أصل مهم فلسفی تا قبل از صدرالمتألهن روشن نبوده است اگر چه شیخ و خواجه و دیگران از أتباع مشاء معتقد باصالت و جود بوده اند ولی تبعاتی از قول به تباین در وجودات در کلمات آنها موجود است که بحسب نتیجه فرقی باقول باصالت ماهیت ندارد لذا در کثیری از مباحث عقلی دچارلغزش ها واشتباهات بزرگی شده اند. صدر المتألهین در موارد عدیده در کتب مفصلهٔ خود بآن اشاره نموده است.

۲- ممالهٔ حرکت جو هریه است حکمای قبل از آخوند ملاصدراحرکت را در چهار مقوله: کم ، کیف ، وضع ، این قائل بودند صدر المتألهین جنبش و حرکت رااز خواص ماده جسمانی دانسته و بعقیده او هیچموجود مادی ساکن نمی باشد وهمهٔ اشیا بحسب جو هر ذات متحرك و سیالند ، حرکت و جنبش در اعراض ناشی از حرکت در ذوات حقایق جسمانیه است ، اعراض در اطوار وشئون وجودی تابع جواهرند. این مرد عظیم دلائل زیادی در موارد مختلف جهت اثبات حرکت در جواهر صوریه اقامه نموده است و از اشکالات شیخ الرئیس (۱) و اتباع اوجواب

١ – عمدة اشكال شيخ درحركت جوهريه يكى عدم بقاء موضوع است لذا در شفا ميگويد: «ان الحركة تستدعى وجود الموضوع، والمادة وحدها غير موجودة فلايصح عليها الحركة في الصورة بخلاف الكيف لان الموضوع في وجوده غنى عن الكيف فيصح الحركة فيه اشكال دوم عدم بقاء نوع درحركت اشتداديه است ودر شفا فرموده است: ﴿ ان الصورة لا تقبل الاشتداد و مالا يقبل الاشتداد يكون حدوثها دفعياً و ذلك لانها ان قبل الاشتداد فاما أن يكون نوعها باقياً في وسط الاشتداد اولا يبقى وان بقى فالتغير لم يكن في الصورة بل في لوازمها وان لم يبق فذلك عدم الصورة الااشتدادها » صدر المتألهين ازهردو اشكال در اسفار جواب داده است اين اشكالات ناشي از انكار تشكيك خاصي وخلط بين احكام ماهيت ووجود است درحركات جوهريه درجات ومراتب ﴿ الله عَلَى المناور قبل المناور المناور والست درحركات جوهريه درجات ومراتب ﴿ الله عَلَى المناور المناور المناور والمناور والمناورة وال

گفته است این تحقیق عرشی مطالب تازه وجالبی را نتیجه داده است و کثیری از غوامض فلسفه را که شیخ و دیگران تصریح بعجز از فهم آن نموده اند خل نموده است وقسمت مهمی از مبانی فلسفی مشهور از حکمارا برهم زده است که بامقایسهٔ مباحث حدوث وقدم و جمیع مباحث نفس و موارد دیگری از فلسفه آخوند ملاصدرا بامبانی حکمای قبل مرتبهٔ علمی و فکر بلند و نظر قوی و عمیق او معلوم میشود.

۳\_ اثبات اتحاد عاقل و معقول است : این قول بطور اجمال وابهام ازیکی از قدما نقل شده است ولی در نظر حکمای اسلام قولی باطل شناخته شده است شیخ در اشارات آن را قولی سخیف دانسته وازقائل آن بسبکی و باعبارت اهانت آمیز اسم برده است .

واز برای ازدیاد تحقیر از قائل باتحاد، کلام او را تحت عنوان حکایت ذکر کرده است (۱) وعجب آنستکه همهٔ تحقیقات شیخ دراین فصل ساقط از درجهٔ اعتبار است مصنف جهت اثبات اتحادعاقل ومعقول (درعلم بغیر) ویگانگی خارجی صورعقلی بلکه جمیع صورادراکیه باجوهر نفس مدرك ادله وبراهین زیادی ذکر کرده است وعلم را مطلقا داخل در صقع نفس میداند وپیدایش هرصورت علمی را بدون جنبش وحرکت واستکمال جوهر نفس محال دانسته است روی این بیان صور

<sup>∰</sup>وجود صورت نوعیه در تغیر و تبدل وسیلان است،وهیچصورتی یك آن بیشتر وجود ندارد ولی از آنجائیکه این حرکت در یك طبیعت عریض تحقق یافته است قدرجامع بین همهٔ مراتب محفوظ است

۱ - قائل باین مبنای عمیق فر فوریوس صاحب ایساغوجی است که نفس رادر مقام عقل هیولانی مادهٔ معقولات میداندوصور معقوله رامکملجوهر ذات نفس دانسته است نه عرض زائد بر آن،واز باب ترکیب اتحادی بین ماده وصورت قائل باتحاد شده است شیخ (عظماللهٔ قدره) دراشارات (چاپ جدید جزء ثالث ص ۲۹۵) گفته است: «حکایه و کان لهم رجل یعرف بفر فوریوس عمل فی العقل والمعقولات کتاباً یثنی علیه المشائون و هو حشف کله . و هم یعلمون من أنفسهم انهم لایفهمونه و لافر فوریوس نفسه و قد ناقضه من أهل زمانه رجل و ناقض هو ذلك المناقض بماهو أسقط من الاول »

عقلي وخيالي اعراض قائم بذهن نيستند .

اثبات اتحاد صورعقلی با عاقله بلکه هرصورت ادراکی بامدرك خودمبتنی برمقدماتیست که غفلت از آن مقدمات سبب انکار چنین مطلب نفیسی گردیده است معنف آن مقدمات را در موارد مختلفه برهانی کرده است واز آن نتیجه گرفته است شیخ در انکار اتحاد عاقل ومعقول واتحاد نفس باعقل فعال در اشارات وشفا إشکالاتی دارد که همهٔ آن اشکالات ناشی از عدم بررسی وغور در مسائل وجود واحکام آن میداشد.

٤\_ اثبات مثل أفلاطو نيه وصور عقليه الهيه است كه درلسان اشراق از آن بقواهر و عقول عرضيه تعبير شده است .

مصنف برای طبایع وانواع موجودهٔ در عالم سه فرد قائل است. فرد مجرد عقلانی فردبرزخی وفردمادی. این مسأله نیز از غوامض مباحث حکمی است، واثبات آن توقف برمقدماتی دارد که اتباع مشاء بآن مقدمات اذعان نداشته اند لذا شیخ فلاسفه اسلام (اعلی الله مقامه) روی بطلان تشکیك در افراد ماهیت واحده واینکه افراد نوع واحدنشاید بعضی علت وبعضی معلول ، برخی مجرد وبعض دیگرمادی باشند در الهیات (۱) شفا این قول را مردود دانسته است سبب تام انکار شیخ ودیگر ان این اصل مهم را پی نبردن بکنه تشکیك خاصی است ولی صدر المتألهین چون قائل بوحدت اصل حقیقت وجود است تشکیك در أفراد حقیقت واحده را جایر میداند واز برای هرنوع مادی موجود دوفرد دیگر غیر از وجود مادی قائل است و تکثر نوعی افراد برزخی را مستند بجهات موجودهٔ در ارباب انواع نموده است

۱ \_ خلاصة استدلال شيخ (ره) در شفا درنفي مثل و تعليمات اين است : « ان الحقيقة الواحدة التي هي ذات حد واحد ومهية واحدة لا يختلف أفرادها في التجردوالتجسم و الغناء و الحاجة الى المادة والمعقولية و المحسوسية » در ذيل همين استدلال دليل ديگرى آورده است كه تلخيص آن اين است: «ان أفراد حقيقة واحدة لا تكون بعضها سببأو بعضها مسببألذا تهاوان المعلول اذا كان لذا ته معلولا لفرد آخر من نوعه يلزم أن يكون ذلك الاخر معلولا لفرد آخر من نوعه يلزم أن يكون ذلك الاخر معلولا لفرد آخر من ينتهى الى الدور والتساسل (أسفار ص ۱۲۷ چاپ قديم)

وجود عقلي بمنزلة اصل و وجود مثالي ومادى فرع ورقيقة حقيقت عقليه است و نها من سير اشياء اتحاد واتصال برب النوع مدبر خود ميماشد .

چرخ بااین اختران نغز،خوش زیباستی صورتی درزیر دارد آنچه در بالاستی صورت زیرین اگر با نردبان معرفت این سخن را درنیابد هیچ فهم ظاهری گرابونسراستی و گر بوعلی سیناستی

بررودبالاهمان بااصل خود يكتاستي

صدر المتألهين درمباحث مثل نوريهدر اسفاروشو اهدالر بوبيه وحواشي حكمت الاشراق و كتب ديگر خود جهت اثبات مثل افلاطوني براهيني ذكر كرده است واز اشكالات شيخ جواب داده است.

٥ - تقرير وتثبيت قاعدة بسيطالحقيقة كل الاشياست كهدر كتبخودبطرق مختلفه آن را بیان نموده است بابرهانی نمودن این قاعده کثیری از مباحث مهمه راحل كردهاست مثل علم تفصيلي حق باشياء قبل ازوجوداشياء درموطن ذات،ووجدان هرقوي جميع مراتب مادون خودرا بالمري زائد، وكيفيت إنطواي عقول تفصيليه در عقل بسيط اجمالي وكيفيت خلافيت عقل بسيط نسبت بصور تفصيلي، ووجدان فصل اخير جميع مراتب انواع رابنحواتم واعلىءو كيفيت بروز صور اخرويه وبرزخيه در قیامت صغری و کبری، وغیر این مباحث از مسائل مهمه رسیدن بکنه این قاعده بسيار دشوارو مبتني برمقدماتيست لذامصنف در ذيل بيان اين قاعده درمواردي فرمودهاست : « ولم أرمن له علم بذلك في وجه الارض» .

 ٦- اثبات تجرد خيال وصور قائمه بآن وإثبات معاد جسماني وحشر جميع عوالم وجوديه وبيان لزوم عود جميعاشياء بمبدءاعلي ببراهين عقلي وبيان كيفيت عذاب قبر وسكرات موت واثبات عوالم برزخي در قوس صعود و نزول وجود ، از مختصات اين رجل عظيم الشأن است؛ تحقيق وتبيين مسائل فوق ارتباط مستقيم با همهٔ مباني ومسائل حكمت الهي دارد وفلاسفهٔ قبل از مصنف باين تحقيقات يي نبر ده بوده اند واگرهم بعضی از این مطالب را بطورفهرست یانسبتاً مفصل ذکر کرده اند چون تمامی قواعد مربوطهٔ بآن را کاملا ضبط نکرده اند دچار اشتباهات و لغزشهای علمي شده اند. تحقيق كامل در مباحث حكمت الهي وربط دادن قو اعد علمي بجميع مسائل از اختصاصات صدرالمحققین است که بواسطهٔ احاطه بهمهٔ جهات مباحث عقلی و تهیه و تنظیم مقدمات مربوطهٔ نافعه موفق بتحقیقات بیسابقهای شده است که چند مورد آن را بطور اجمال فکر میکنیم شیخالرئیس و اتباع او بواسطهٔ انکار حرکت در جوهر نفس ناطقه رابحسب حدوث و بقا روحانی و مجرد دانسته اند و جایز دانسته اند که موجود مجرد تام بدون سنوح حالات و تغیرات تعلق ببدن مادی جسمانی بگیرد و مدتی در افعال خود معطل و سرگردان باشد در حالتیکه مجرد تام نسبتش بهمهٔ ابدان علی السواست و چنین و جودی ممکن نیست ببدن مخصوص تعلق داشته باشد، انکار حرکت جوهریه قائل را دچار این خبط عظیم نموده است و تجردتام بمادهٔ جسمانیه تعلق مجرد تام در صمیم و جوهر ذات، حادث شود و بافر ض تجردتام بمادهٔ جسمانیه تعلق بگیرد.

شیخ (ره) بااعتقاد بسکون طبیعت جسمانیه وجود حرکات عرضیه را مستند باصل طبیعت میداند با آنکه فاعل مباشر حرکت اگر ثابت محض باشد و هیچ حرکت در اوراه نیابد مبده اعراض مختلفه نخواهد شد و شدت و ضعف در آثار طبیعت حاکی از قوت و تمامیت اصل طبیعت است و اختلاف در اعراض حاکی از حصول إختلاف در مبادی فاعلیه اعراض است.

جمهور حكماى اسلام (۱) بواسطهٔ انكار تجرد خيال از اثبات معاد جسمانى وحشر أجساد عاجز مانده اند شيخ باآن عظمت علمى درجائى برهان برامتناع عود روح ببدن اقامه نموده است ودر شفا ونجات معاد جسمانى را بواسطهٔ اخبارصادق تصديق كرده است درحالتيكه اگر برهان برامتناع چيزى قائم شد ممكن نيست انبياء عليهم السلام آن را تصديق نمايند.

شيخ الرئيس ملاك علم تفسيلي حق باشياء را قبل از ايجاد بصور مرتسمه

۱ – شیخ درشفا برهان برمادی بودن خیال ذکر کردهاست و آخوند ملاصدرادر سفر نفس برهان شیخ رارد کردهاست و برهان بر تجرد پرزخیخیال اقامه نمودهاست شیخ خیال منفصل را نیزمنکر است و تجهم رامنحصر بصور حالهٔ درماده جسمانیه میداند شیخ الاشراق عالم برزخ و خیال منفصل را قبول دارد ولی قوهٔ خیالیه راجسمانی ومادی میداند

واعراض ذهنیه ومفاهیم کلیه میداند در حالتی که متعلق علم وقدرت و ارادهٔ حق تعالی نفس وجودات خارجیه و فائض از مبده وجود وجودات خاصه اند نه مفاهیم کلیه ؛ وجوداتی که درصقع ربوبی موجود ندنشاید اعراض ضعیف الوجود باشند چه آنکه عرض هرچه تمام وشریف باشد وجوهر هرچه خسیس، به حسب رتبهٔ وجودی دون مرتبهٔ جوهر است وجماعتی غیر از أتباع مشا ملاك علم تفصیلی حق را نفس وجودات خارجی دانسته اند و از توالی فاسدهٔ این قول غفلت کرده اند منشأهمهٔ این اشکالات عدم غور تام در مباحث عقلی است.

الحق اگر شخص مأنوس بامباحث علمی و وارد در مبانی فلسفی در صده مقایسهٔ کلمات صدر المتألهین و حکمای قبل از او بر آید ، و از اول بحث امور عامه تا آخر سفر نفس اسفار را بایک دوره فلسفهٔ کامل از دیگران مقایسه کند عظمت علمی و دقت نظر و کثرت تحقیقات این حکیم بزرك براو واضح خواهد شد ملاصدرا در تطبیق قواعد عقلی و مبانی و اصول و ارده در کتاب و سنت و تانیس بین فلسفه و شرع نظیر ندارد و اگر کسی هم در این معنی شك کند فاقد فهم فلسفی و إدر اكمبانی عقلی صرف میباشد در جمع بین حقایق حاصل از کشف و شهود (افکار عرفا) و مبانی عقلی صرف (نظریات مشاء) و حکمت ذوقیه (کلمات اشراق) موسس مدرسهٔ جدیدی در فلسفه و حکمت متعالیه است و این قولی است که جملهٔ محققان بر آنند .

تاریخ ولادت او در کتبی کهمعترض ترجمهاش شدهاند ذکر نشدهاستولی در کتاب مشاعر(چاپ طهران) حاشیهای بعبارت ذیل از مصنف نقل شده است و عین همین عبارت را نگارنده در حاشیهٔ اسفار ومشاعر خطی دیدهام.

« كل صورة إدراكية سواء كانت معقولة أومحسوسة فهى متحدة الوجوه مع وجود مدركها ببرهان فائض علينا من عندالله » درحاشية راجع بهمين عبارت اظهار داشته است: «تاريخ هذه الافاضة كان ضحوة يوم الجمعة سابع جمادى الاولى لعام سبع و ثلاثين بعد الالف من الهجرة النبوية وقدمضى من عمر المؤلف ثمان وخمسون سنة (منه) تاريخ فوت آنمر حوم راسنه يكهز اروپنجاه قمرى ضبط كرده اندكه در سفر حج در شهر بصره اين دارفاني را وداع كرده است؛ روى اين ميزان تولد صدر المتألهين در شهر بصره اين دارفاني را وداع كرده است؛ روى اين ميزان تولد صدر المتألهين

سنه نهصدوهفتاد ونهقمری در شهر شیراز میباشد صاحب نخبةالمقال گوید.
ثم ابن ابراهیم صدرنا الاجل فیسفر الحج مریضاً ارتحل
قدوة اهل العلم والصفاء یروی عن الداماد و البهاء

صدرالمتألهین از عباد وزهاد علمای اسلام بشمار میرود ،علاوه برمقامات علمی در عبادت وتصفیهٔ نفس وزهد واعراض از دنیا وتوجه بحق و تصفیهٔ باطن صاحب حظی وافر وبهرهای کامل بوده است هفت سفر بمکه مشرف شده است و اغلب این سفرها را پیاده پیموده است .

در عقاید تشیع متصلب واز پیروان واقعی ائمهٔ اطهار (ع) است وراه نجات را منحصر به پیروی ائمهٔ هدات و تبعیت از طریقهٔ اهل بیت عصمت وطهارت میداند ومعتقداست که مبدء علوم حقیقیه ائمه اطهارند، در موارد عدیده این عبارت را فرموده است : «انی اعلم یقیناً انه لایمکن لاحدان یعبدالله کما هواهله و مستحقه الا بتوسط من له الاسم الاعظم و هو الانسان الکامل خلیفة الله بالخلافة الکبری ، در موضع دیگر فرموده است : «إنی استعید بالله ربی الجلیل فی جمیع أقو الی و معتقداتی و مصنفاتی من کل مایقد ح فی صحة متابعة الشریعة التی أتانا بها سید المرسلین علیه و آله اجزل صلوات المصلین اوی شعر بوهنی بالعزیمة فی الدین اوضعف فی التمسك بحبل المتین،

از شرح اصول کافی ومفاتیح الغیب و اسرار الایات و تفسیر قرآن و سایر کتب او معلوم میشود که احاطهٔ کاملی بآیات قرآنیه و اخبار و آثار و اردهٔ از طریقهٔ اهل بیت عصمت و طهارت داشته است، درعلم حدیث و رجال صاحب نظریه بوده است مطالعه و تفکر در آیات قرآنیه و اخبار و اردهٔ از أئمه را بر همه علوم مقدم میداشته است و کثیری از حقایق الهیه را از آیات قرآنیه و اخبار اهل بیت و حی استنباط نه و ده است (۱).

۱ ــ درمقدمه اسفارگوید: « فالقینازمام أمر نا الیالله والی رسوله النذیرالمنذر فكل مــا بلغنامنه آمنابه و صدقناه، اقتدینا بهداه و انتهینا بنهیه امتثالا لقوله ما آتیكم الرسول فخدوه و مانهیكم عنه فانتهوا ــ حتی فتح الله علی قلبنا مافتح فــافلح ببركة متابعته و انجح»

در علوم نقلیه شا گردشیخ بهاء الدین عاملی (متولدسنه ۹۵۳ متوفی ۱۰۳۱)

بوده است و سالهای متمادی نزد آن استاد عظیم بقرائت فقه و اصول و حدیث و رجال اشتغال داشته است و از آنجناب حدیث نقل مینماید در مقدمهٔ شرح اصول کافی میفرماید: «حدثنی شیخی و استادی و من علیه فی العلوم النقلیة استنادی، عالم عصره و شیخ دهره بها والحق و الدین محمد العاملی الحارثی الهمدانی (نور الله قلبه بالانوار القدسیة) عن والده الما جدالمکرم و شیخه الممجد الفاض الکامل حسین بن عبد السمد (أفاض الله علی روحه الرحمة و الرضوان) عن شیخه الجلیل و استان ه النبیل عماد الاسلام الشیخ زین الدین العاملی (طاب ثراه) عن الشیخ المعظم المفخم و المطاع المؤید المکرم عن الشیخ الفاض الکامل أحمد بن فهد الحلی عن الشیخ علی بن الجاز ن الجاز بری عن الشیخ عن الشیخ الفاض الکامل السعید الفاض التقی علی بن عبد العالی المیسی (روح الله روحه) عن الشیخ السعید محمد بن مکی (اعلی الله رتبته) عن الشیخ عن الشیخ السعید محمد بن داود المؤذن الجزینی عن الشیخ الکامل ضیا و الده الافض الاکمل المحقق المدقق الشیخ شمس الدین معمد بن المکی (الشهید الاول قدس الله روحه)

در علومعقلیه شا کرد سید محقق میرداماد (متوفیسنه ـ ۱۰۶۰) بودهاست که از بزرگانفلاسفهٔ اسلامودر تحقیق ودقت نظر واحاطهٔ بمباحث عقلیه از عجائب دوران ودر علوم نقلیه از محققان بشمار میرود و بعضی آ نجناب المعلم ثالث دانسته اند صدر المتألهین در کتب خود از آن جناب بعظمت اسم میبرد ودر مقدمهٔ اصول کافی باین عبارت از آنجناب نقل حدیث مینماید : «أخبرنی سیدی و سندی و استادی واستنادی فی المعالم الدینیة و العلوم الالهیة و المعارف الحقة و الاصول الیقینیة السید الاجل الانور العالم المقدس الاطهر الحکیم الالهی و الفقیه الربانی سید عصره وصفوة دهره الامیر الکبیر و البدر المنیر ، علامة الزمان واعجوبة الدوران المسمی بمحمد الملقب بباقر الداماد الحسینی (قدس الله عقله بالنور الربانی) عن استاده و خاله بمحمد الملقب بباقر الداماد الحسینی (قدس الله عقله بالنور الربانی) عن استاده و خاله

المكرم المعظم الشيخ عبد العالى (ره) عن والده السامى المطاع المشهور إسمه فى الافاق و الاصقاع على بن عبد العالى المذكور مستنداً بالسند المذكور وغيره الى الشيخ الشهيد محمد بن مكى (قدس سره) عن جماعة من مشايخه (١)

سلسلهٔ این اجازه شریفه منتهی میشودبه ثقة الاسلام کلینی (اعلی الله قدره) و مرحوم محدث جلیل ملامحسن فیض از صدرالمتألهین بطریق مذکور نقل حدیث مینماید.

تصنیفات آخوند ملاصدرا در زمان خودشموردتوجه اهل دانش قرارگرفت وهمهٔ مؤلفات او از نفائس کتب علمی بشمار میرود.

كتب مهم اوازفرار ذيل است .

۱- (اسفار أربعه درحکمت متعالیه) این کتاب در سنه ۱۲۸۲ در چهار جلد باحواشی مرحوم حکیم زمان حاج ملاهادی سبزواری چاپ شده است و بر این کتاب حواشی زیادی نوشته شده است بهترین آنها حواشی مرحوم وحید عصروفرید دهر خود آقا محمد بید آبادی وحواشی مرحوم حکیم محقق آخوند ملاعلی نوری و تعلیقات فیلسوف عصر آخوند ملااسمعیل اصفهانی و حواشی عارف محقق آقام حمد رضای قمشه ای است که بطور متفرقه نوشته شده است بعداز حاشیهٔ مرحوم حاج

١ - منهم الشيخ عميد الدين عبدالمطلب الحسيني والشيخ الاجل الافضل فخر المحققين أبوطالب محمد الحلى و المولى العلامة قطبالدين الرازى عن الشيخ الاجل العلامة آيت الله في ارضه جمال الملة والدين ابي منصور الحسن بن مطهر الحلى (قدس سره) عن شيخه المحقق رئيس الفقهاء و الاصوليين نجم الملة والدين جعفر بن الحسن السعيد الحلى (قدس سره) عن السيد الجليل النسابة فخار بن معدالموسوى عن محمد بن شاذان القمى عن أبي القاسم الطبرى عن الشيخ الفقيه ابي على الحسن عن والده الاجل شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ( نورالله مرقده ) عن الشيخ الاعظم الاكمل المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي ( سقى الله ثراه ) عن الشيخ الاجل ثقة الاسلام وقدوة الإنام محمد بن على بن بابويه القمى ( أعلى الله مقامه ) عن أبي القاسم جعفر بن قولويه عن الشيخ الجليل ثقة الاسلام و سند المحدثين محمد بن يعقوب الكليني ( عظم الله قدره و نورالله مرقده )

ملاهادی مفصل ترینحواشی أسفار تعلیقات مرحوم حکیم مؤسس آقا علی مدرس زنوزی تبریزی است که از اول اسفار تاسفرنفس بطور متفرقه واز اول سفرنفس تا آخر آن بطور تفصیل نوشته شده است و تحقیقی ترین حواشی بشمار میرود (۱)

صدرالمتألهین در کتاب اسفار در صدد مقایسه بین افکار خود وپیشینیان بر آمده است وبنحو خاصی در این کتاب مشی نموده است در نزد ارباب معرفت این کتاب بهترین کتابیست که از زمان پیدایش فلسفه الهی تاکنون نوشته شده است ومشحون از تحقیقات و تدقیقات علمی است .

مصنف بر آن مقدمهای نفیس نوشته است که از حیث اسلوب تحریر ودربر داشتن مطالب عالیه موردتوجه تام اهل معرفت میباشد .

۲\_ (شواهد الربوبیه) این کتاب درسنه ۱۲۸٦ با تعلیقات مرحوم حاجملا
 هادی سبزواری بطبع رسیده است.

۳ (شرح هدایهٔ اثیریه) این کتاب بسبك وطریقهٔ فلسفهٔ مشا نوشته شده است .
 در سنه ۱۳۱۳ درطهران بچاپ رسیده است .

٤- (تعلیقات بر الهیات شفاء) این تعلیقه ناتمام است و تامقالهٔ سادسه بیشتر نوشته نشده است، آخوند دراین کتاب بیشتر بتوضیح و تبیین کلمات شیخ الرئیس (ره) پرداخته و در تحقیق و توضیح مبانی شیخ دادسخن داده و گاهی بمبانی خویش اشاره نموده و تفصیل آن را بکتب خود حواله کرده است.

٥- (مبدء و معاد) این کتاب مشتمل است برالهیات و معاد و کیفیت ظهور نفس و پیدایش آن تا آخر مقامات نفس و مباحث نبوات و منامات و در اول آن متعرض برخی از مباحث و جود بطور اختصار شده است . طریقهٔ آخوند ملاصدرا در این کتاب همان طریقهٔ أسفار است ولی در علم باری طریقهٔ شیخ الاشراق را بر سایر طرق ترجیح داده و متعرض طریقهٔ مخصوص خود نشده است

۱ - أسفار مرحوم آقا على مدرس كه همه حواشى آن بخط خودش نوشته شده است دركتا بخانه جناب مستطاب دانشمند معظم آقاى حاج ميرزا فضل الله خان آشتيانى مدظله العالى مستشار ديوان عالى تميز موجود است

نسخه ای از مبده و معاد بخط مرحوم حکیم محقق آخوند ملاعبدالرزاق لاهیجی در کتاب خانه استاد علامه حاج میرزام حمد حسین طباطبائی (مدظله العالی) که از مدرسین بزرك حوزه علمیه قم است و نگارنده مدتی مدید از محضر شان استفاده نموده ام موجود است؛ آخوند ملا عبدالرزاق کتاب مزبور را در خدمت استاد خود قرائت کرده و همهٔ کتاب را بانسخهٔ اصل مقابله نموده است و در حواشی کتاب خط و مهر مبارك آخوند ملا صدرا دیده میشود. مبده و معاد درسنه ۱۳۱۶ - بطبع رسیده است در کانی شیرازی (ره) و حکیم بزرك حاج ملامحمد جعفر لنگرودی و بعضی از حواشی دیگر بانضمام عرشیه درسنه ۱۳۱۵ طبع شده است

٧\_ (رساله حدوث) این رساله بمنظور اثبات حدوث زمانی عالم تصنیف شده است و مصنف جهتاثبات حدوث زمانی بآیات قرآنیه و أخبار نبویه و كلمات عرفا و أوایل استدلال نموده است

۸ \_ (شرحاصول کافی) از اول احادیث کافی تا باب دان الائمة ولاة امرالله ،
 شرح کرده است این کتاب بهترین شرحیست که باصول کافی نوشته شده است

۹ ـ (تفسير قرآن) اين تفسير بر چند سوره (۱) از سور قرآنيه نوشته شده است مشتمل بر مباحث علميه و تحقيقات رشيقه در حقايق الهيه و مسائل راجع بمبدء ومعاد و معارف حقه است درسنه ۱۳۲۲ درطهران بچاپ رسيده است قسمتي از اين تفسير درشهر قم مرقد مطهر حضرت معصومه سلام الشعليها تأليف شده است لذادر اول تفسير آية الكرسي سورة بقره كفته است فيقول المتشبث بلطفه الجسيم محمد المشتهر بصدر الدين شير ازى مولداً والقمى مسكناً »

۱۰ (تعلیقه برشرح حکمة الاشراق) این تعلیقات را آخوند برقسمتی از منطق وهمه مباحث حکمت وفلسفهٔ آن کتابنوشته است این کتابرابا کمال تحقیق و تدقیق وحفظ جهات علمی تعنیف نموده است و بهترین کتابیست که درحکومت

۱\_ این تفسیر در طهر ان مذکور باحواشی مختصری از مرحوم آخوند ملاعلی نوری ساکن اصفهان که ازاعاظم حکمای بعد از آخوندملاصدر ااست طبع شده است

بین مشاءِ واشراق تألیف شده است . آخوند نظریات خود را دراین کتاب درهر باب ذکر کرده است

۱۱ مفاتیح الغیب و أسر ار الایات) این دو کتاب از کتب نفیسهٔ ملاصدر ااست
که در پیر امون پاره ای از آیات قرآنیه و احادیث الهیه و قسمت مهمی از مباحث مبده
ومعاد تصنیف شده است (۱)

۱۲- (حواشی بررواشحسماویه میرداهاد) این کتاب بطبع نرسیده است نگارنده تاکنون موفق بزیارت کتاب مذکور نشده امصدرالمتألهین رسائلزیادی در مباحث مهم فلسفه نوشته است کههمهٔ آن رسائل در کمال نفاست تصنیفشده است .

مثل رسالهٔ اتحاد عاقل ومعقول واجوبهٔ سئوالاتخواجهٔ طوسی از شمس الدین خسر و شاهی ، رسالهٔ حشر عوالم، رسالهٔ خسر و شاهی ، رسالهٔ در جواب سئوالات ملاشمسای جیلانی ، رسالهٔ حشر عوالم، رسالهٔ کلق اعمال ، رسالهٔ اکسیر العارفین، رساله در قضا وقدر . رساله در تشخص و رسائل دیگری که اکثر آن ها بطبع رسیده است . اغلب کتب صدر المتألهین را مرحوم حاج شیخ احمد شیر ازی کتابفروش که از فضائل و معارف بی بهره نبوده چاپ نموده است یکی از رسائل نفیس و عالی صدر الدین شیر ازی که جامع بین طریقهٔ برهان و عرفان می باشد ـ رسالهٔ مظاهر الهیه است مصنف این کتاب را بمنظور بیان قسمت مهمی از علوم حقیقیه و معارف الهیه تصنیف نموده است و آن را مشتمل بر شش مقصد که سهمقصد آن بمنزلهٔ پایه و اساس و سه مقصد دیگر آن بمنزلهٔ فروع ولو احق است قرار داده است

هقصد اول ـ در بیان معرفت حق وصفات و آثار او است

مقصد دوم \_ دربیان شناسائی صراط مستقیم و درجات صعود و کیفیت ارتقای بطرف حق و بیان کیفیت سلوك بسوی مبدؤاست

۱ -مرحوم حاجی سبزواری مفاتیح الغیب را تدریس مینموده است و بر آن تعلیقاتی نوشته است کتاب مفاتیح با آن تعلیقات در طهران چاپ شده است مرحوم آخوند نوری بر اسرارالایات حواشی دارد که با اسرارالایات بطبع رسیده است هقصد سوم ـ دربيان معرفت معاد ونحوة رجوع بحقواً حوال سلاك ومسافران بجانب مبدء وجود است

مقصد چهارم \_ در بیان شناسائی أنبیاء و اولیاء وبر گزیده کان از جانب حق است

مقصد پنجم ـ در بیان اقوال اهل انکار و کشف فضایح آنان می باشد مقصد ششم ـ در بیان کیفیت تعلیم عمارت منازل و مراحل و نحوهٔ تهیهٔ زادو راحله و توشه برای سفر آخرت است که از آن تعبیر بعلم اخلاق میشود

این رساله بمنظور توزیع در جشن چهار صدمین سال تولد مصنف علامه بنا به پیشنهاد جناب مستطاب آفای د کتر حسن شهیدی معاون و استاد دانشگاه مشهد و تصویب حضرت مستطاب آفای د کتر حسین سامی راد استاد دانشگاه طهران و رئیس دانشگاه مشهد که تأسیس وایجاد دانشگاه مشهد و ترقی و توسعهٔ شایان آن را حقا بایستی مرهون مجاهدت و کوشش ایشان دانست بانسخهٔ صحیح مقابله و با تصحیح کامل و بیان مشکلات جهت تجلیل از مقام شامیخ مصنف آن در دسترس دوستداران علم و فضیلت قرار میگیرد از راهنمائیهائی که استاد علامه جامع معقول و منقول آقای د کتر علی اکبر فیاض (مدظله) رئیس دانشکده ادبیات جامع معقول ومنقول استاد دانشگاه طهر ان در تهیه و تنظیم و تر تیب این کتاب نسبت بنگار نده نموده اند کمال تشکر را دارم و توفیقات معظم له رااز خدای بزرك خواستارم بنگار نده نموده اند کمال تشکر را دارم و توفیقات معظم له رااز خدای بزرك خواستارم

مشهد ۲۸ شهر شوال المكرم ۱۳۸۰

جَالِاً لَا يَنْ الْمُوسِقِينَ \* الأستيان »

#### تقریظ استاد محتر مجناب مستطاب آقای دکتر علی اکبر فیاض استاددانشگاه تهران ورئیس دانشکدهٔ ادبیات ومعقول ومنقول مشهد

باانتشار این کتاب کار خوب وسودمندی انجام یافت و کتاب خوبی که با همهٔ خوبی ونفیسی بعلت بدی چاپ قدیم آن در گوشهٔ فراموشی مهجورومتروك مانده بود در جامهٔ این چاپ زیبا در دسترس مستفیدان وعلاقه مندان قرار گرفت کوششی که مصحح محترم کتاب دوست دانشمند آقای سید جلال الدین آشتیانی معلم فلسفه و عرفان دانشگاه مشهد در راه احیای این اثر نفیس مبذول داشته اند حقا در خور همه گونه ستایش است ، مخصوصا بامالاحظهٔ آن که کاری بدین ارجمندی در مجالی بسیار کم ومحدود و با کمبود یافقدان وسائل وابزار کارانجام یافته است .

که در قالبی کوچك تمام رؤس مسائل فلسفی مندرج در کتابهای بزرای و متوسط که در قالبی کوچك تمام رؤس مسائل فلسفی مندرج در کتابهای بزرای و متوسط (اسفار ، مبدء و معاد ، الشو اهدالر بوبیه و امثال آنها) را بصورتی البته فشرده و اجمالی درج کرده و در حقیقت پلهیی برای صعود بذورهٔ بلندتر فلسفه پیش پای طالبان مبتدی گذاشته است . بهمین جهت زبان کتاب را هم بسیار سهل و ساده و روان گرفته است بطوری که خوانندهٔ علاقه مند بلذت آن رامیخواند و احساس صعوبت و خستگی نمیکند . بیان مطالب نیز همه جا مزین بآیات و احادیث است برسمی که فیلسوف بزرگوار بمنظور تطبیق فلسفه بادین در مباحث الهی کتابهای خود بکار می بسته است .

چاپ سابق این کتاب که در حاشیهٔ مبده ومعاد چاپ سنگی طهران (سال ۱۳۱۶ هجری قمری) انجام شده بود الحق شایستهٔ آن نبود ، واین نقیصه اکنون بهمت و نشاط دانشمند جوان آقای آشتیانی رفع شد بطوریکه خوانندگان خود می بینند وقدر میدانند . مقدمه و تعلیقات فاضلانه ای که مصحح محترم بسر کتاب

افزوده اند نمود اری است از مقام علمی ونیز از علاقه ای که ایشان بتکمیل کلر خود داشته اند .

این نخستین بار است که دانشمندجوان ما بکار چاپ انتقادی یك متن فلسفی دست میزنند و آشنایان باین کار میدانند که تصحیح وانتقاد متون چه دشواریها دارد و چقدر توانائی و سعهٔ اطلاع می طلبد من نیز توفیق دوست گرامی خود رادر راه خدمت به دانش و معرفت آرزومند و خواستارم و بااین همت و نشاطی که از ایشان در راه علم می بینم یقین دارم که هر بار اثری کاملتر و بهتر بوجود خواهند آورد.

بنابتقاضای مصحح محترم این تعلیقه رادربارهٔ کلمهٔ (طرطاوس) مذکوردر صفحه ۲۳۷ کتاب میافزایم: این کلمه باواو بنظر من غلط میآید وباید بارا؛ باشد (طرطارس) وهمان Tartaros یونانی است که چیزی شبیه بجهنم از آن اراده میشده است، «گودالی تاریك درزیر دوزخ Hades که فاصلهٔ آن بادوزخ چندان است که فاصله زمین با آسمان وزندان دیوها وشیاطین وبطور کلی محل شکنجه وعذاب این فاصله زمین با آسمان وزندان دیوها وشیاطین وبطور کلی محل شکنجه وعذاب این کلمه در اشعار هوم و هزیود دوشاعر قدیم یونانی ذکر شده است و بعدها افلاطون از قول سقراط در کتابهای خود از آن نام میبرد. شرحی که فیلسوف شیرازی در این کتاب از طرطاوس (طرطارس) ذکر میکند خوداز ترجمه های افلاطون است چنانکه خود میگوید: قال المترجم (س۲۷ متن) ولی نام کتاب ونام مترجم را ذکر نکرده است.

على اكبر فياض

#### بسمه تعالى

ألحمدلله الذي أشرقت أنواره في قلوب اوليائه ، وأزال الاغيار عن ضمائر أحبائه وأذا قهم حلاوة انسه ومحبته ، فاضائت صدورهم بسبحات شمس هويته ، جل ذكره وعظم قدسه ؛ وتعالى جده ، الملك المهيمن القدوس العزيز الجبار ، فسبحانه من إله تجلى بذاته ولذاته ، واظهر الاشياء بمشاهدتها في غيب وجوده وجعلها مظاهر ذاته وأسمائه وتنزه عن مجانسة مخلوقاته . واصلى واسلم على من له الاسم الاعظم الناطق بلسان مرتبته أناسيد ولدآدم ، مطلع تناثر كل خير وتمام ومفتتح فواتح كل فتح ومختتم كل ختم ، الشمس الطالع ، والنور الباهر ، وسيلة الفيض والجود و ذريعة الخير والوجود محمد والمورة .

و بعد فهذه تعليقات أنيقة وتحقيقات رشيقة علقتها على كتاب المظاهر الالهية في اسرار العلوم الكمالية لمصنف الشيخ الكامل المكمل قرة عيون الموحدين ، الحكيم المحقق والفيلسوف المدقق ، نخبة اولياء العرفان وقبلة أصفياء البرهان استاذنا الاقدم وشيخنا الاعظم محمد بن ابر اهيم بن يحيى القوامي الشيرازى رضي الله عنه وأرضاه وجعل أعلى جنانه موطنه ومثواه

وهذا الكتاب وإن كان صغير الحجم وجيز النظم ، لكنه كثير التحقيق، جامع بين نمطالاستدلال والحكمة البحثية، والمطالب الذوقية والكشفية وهو بحق نقاوة المسائل العلمية في المبدء والمعاد، وخلاصة الاذواق الحاصلة من السير والسلوك في البدء والعود وقد نطق مصنفه العلامة في هذا الكتاب بتحقيقات رشيقة وتدقيقات أنيقة ورموزات علمية خلت عنها كتب السابقين ، و تعرب منها أسفار اللاحقين ، ومن شأنه أن يكتب سطوره بالنور على وجنات الحور ظاهراً، وتنتقش معانيه بقلم العقل على صفحات النفس باطناً ؟

وقد قامت بطبع هذاالكتاب ونشره جامعة مشهد بمناسبة مشاركتهافي الاحتفال

الذى يقام فى هذه السنة لمضى أربعماًة عام على ميلاد الفيلسوف الجليل رضى الله عنه

وقداعتمدنا في طبع هذه النسخة على نسخة مخطوطة ، اضافة على ما بذلناه من جهود في تنقيحها من الالفاظ المتعذر دفهمها محافظين على الامانة في أداء المعانى ، وذلك بمر اجعة جملة مؤلفاته رحمه الله تعالى .

و اعترافا بفضل مؤلفه و مقامه الشامخ نقدم هذاالكتاب لطالبيه من ذوى الفضل والكمال.

هذا و لاننسى ماتفضل به الاستاذالعلامة الدكتور على اكبر فياض مدظله استاذ جامعة طهران و رئيس كليتني الشريعة والادب في خراسان من إبداء آرائه القيمة حول الكتاب وما إحتوى عليه من محسنات جذابة .

وفي الختام نرجوا من الله سبحانه أن يثيبنا على سعيناهذا انه الكريم الوهاب

جلال الدين الموسوى الاشتياني

# وُلِمِنْ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينِ الْمُعِلِّقِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّيلِينِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِيلِينِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلَّ لِمِنْ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّ عِلْمِلْعِلْمِينِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِيلِينِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ عِلْمِعِلَّ عِلْمِلْمِينِ الْمُعِلِيلِينِي الْمُعِلِيلِينِي الْمُعِلِي مِلْمِلْمِين

سبحانكاللهم بامفيض الجود والوجود، وياولى الفضل والنور، ياشافى أمراض الصدور ويامنجى النفوس من أغشية الاجسام إلى معدن السرور، اجعلنا من العارفين بنورقدسك ، والواثقين بحبلك ، ونورعقولنا بأنوار معرفتك وادراك ربوبيتك ، و انظرنا بعين عنايتك ورحمتك ، وطهرنا عن الارجاس والادناس بقوة عصمتك وصيرنا من مشاهدى أنوارك ومجاورى مقربيك ، وصاحبنا للساكنين من ملكوتك ، إنك مفيض الخيرات و منزل البركات ومفيض النور من الظلمات ، وصل اللهم على هادى سبيل النجاة والرشاد، ومرشد عبادك إلى طريق السداد ، وقائدهم وسائقهم الى المعاد محمد وآله الاطهار ألامجاد .

اما بعد لما كان أفضل السعادات والوسائل ورئيس الحسنات والفضائل اكتساب الحكمة الحقة الالهية وتكميل (١) القوة النظرية بتحميل العلوم الحقيقية والمعارف اليقينية ، واستكمال العقول الهيولانية بالعلم بالله وصفاته وملكه وملكوته، والعلم باليوم الاخر ومنازله ومقاماته ، إذبها يصير الانسان سالكا سبيل العرفان ومتوجها شطر كعبة العلم والايمان متخلصاً عن سجن الحدثان و الخسران إلى جنة السعادة

۱ – واعلمان هذالكتاب مشتمل على علمين شريفين أحدهما العلم بالمبد، ويندرج فيه العلم بصفاته وآثاره وكيفية صدور الإشياء منه والثاني العلم بالمعاد و يندرج فيه كيفية ظهورالنفس الانسانية ومبد، تكونها من المواد الجسمانية و انتهاء استكمالاتها و ترقياتها الى آخر مقاماتها و فناتها في الله ومباحث النبوات والمنامات ولبعلم أن القوة النظرية و العملية متكافئتان في الاثار و الإنوار و بالقوة النظرية تحصل للسالك علم اليقين و بالعملية عين اليقين و حق اليقين و قد عبر عن القوتين ( أي النظرية والعملية ) بالجناحين واليه اشارالمولوي

موكشانش ميكشد تا كوي دوست

پر و بال ما کمند عشق اوست

ومجاورة الرحمان ،وبحصل بها معرفةالكلمات النورية والذوات الروحانية والشعلة الملكوتية التي هوسبب معرفة الرحمان ، كما في الحكمة العتيقة • من عرف ذاته تأله، أي صارعالماً ربانياً فانياً عن ذاته مستغرقاً في شهود جمال الاول وجلاله كما قال المعلم الاول: «من عجز عن نفسه فاخلق بهأن يعجز عن معرفة خالقه، فانمعرفتها ذاتاً وصفاتاً مرقاة إلى معرفة باريها ، ويصيرالانسان باكتسابها من حزبالملائكة المقربين بعدان كان من جنس الحيوا نات المبعدين، وهي العروة الوثقي والعمدة العظمي في التقرب الى الله تعالى والفوز بالسعادة الاخروية والجهل بهذه المعارف الالهية و حجودهامع وجودالاستعداد وقوةالتعلم ومكنة التحصيل رأسالشقاوات و العقوبات ومادة كل نفاق ومرض نفساني ومغرس كل شجرة ملعونة وشجرة خبيثة في الدنيا والاخرة «اولئكالذينطبعالله على قلوبهموسمعهموابصارهمواولئك هم الغافلون(١) » ولهم العذاب والخسران العظيم والحسرة والندامة يوم القيامة ولماكان العلوم الكمالية والمعارف الالهية مختلفةالانواع والفنون، متكثرة الشعبوالشجون حتى أنالنفوس الانسانية مع إحاطتها بالكليات يعجزعن إدراك أنواعها وفنونها ، سيما في تعلقها بهذه النشأة التعلقية، ويكل عن إستحفارها، فرسمت رسالة في تحقيق بعض المسائل المتعلقة بالمبدء والمعاد ليكون معيناً لمن له فضل قوة على تحصيل الكمال وعلى من له زيادة دربة في تحصيل الحال دون القال وسميتها بالمظاهر الالهية في اسر ار العلوم الكمالية، وجائت بحمدالله مرتباعلي مقدمة وفنين وخاتمة وأسأل الله التوفيق في رفع حجب الغواية والتسنن بسنن الهداية فانه المفيض في البداية والنهاية .

#### المقدمة

إعلموا رفقائي المجاهدين وإخواني المؤمنين أن الحكمة التي هي معرفة ذات الحق الاول ومرتبة وجوده ومعرفة صفاته وافعاله ، وانها كيف صدرت منه الموجودات في البدو والعود ، ومعرفة النفس وقواه ومراتبه ، ومعرفة العقل الهيولاني التي هي

١ \_ سورة النحل آية (١٠٨)

مجمع البحر بن وملتقى الاقليمين و كيفية حال السعادة والشقاوة ومعرفة النفس الموصل إلى الصعود من حضيض السافلين إلى ذروة العالمين التى هى مرقاة لمعاينة الجمال الاحدى ، والفوز بالشهود السرمدى ليس المراد منها الحكمة المشهورة عند المتعلقين بالمتفلسفين المجازية المتشبثين باذيال الابحاث المتعالية بل المراد من الحكمة الحكمة التى (١) يستعد النفس بهاللارتقاء إلى الملاء الاعلى والغاية القصوى و هى عناية ربانية وموهبة إلهية لايؤتى بها الامن قبله تعالى كما قال تعالى فيؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيراً كثيراً و(٢) وهى الحكمة المعبرة عنها تارة بالقرآن وتارة بالنور وعند العرفاء بالعقل البسيط وهى من فضل الله وكمال ذاته ورشحات وجوده اتاها الله لمن إختاره واصطفاه من خواص عباده و محبوبيه ذاته ورشحات وجوده اتاها الله لمن إختاره واصطفاه من خواص عباده و محبوبيه لاينالها أحد من الخلق إلا بعد تجرده عن الدنياوعن نفسه بالتقوى والورع ، والزهد الحقيقي والانخر اط في سلك المقربين عن ملائكته وعباده الصالحين حتى يعلمه الله من لدنه علماً ويؤتيه حكمة وخيراً ويحييه حيوة طيبة وجعل له نوراً يمشى به في من لدنه علماً ويؤتيه حكمة وخيراً ويحييه حيوة طيبة وجعل له نوراً يمشى به في

۱ - ولماخلق الله تعالى الانسان موجوداً مركباً من الروح و البدن ولكل منهما تأثير فى الاخر وللروح اى النفس الانسانية جهتا تعلق و تجرد فيجب عليه تكميل القوتين تكميل القوة النظرية انما تحصل بتعقل نظام الوجود على ماهو عليه و يصير النفس عند تعقل الاشياء على ماهى عليها بقدر الوسع الانسائي عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العينى و يصير صحيفة نفسه كتاباً تاماً يطالع فيه صور الاشياء مجردها وماديها فلكيها وعنصريها واستكمال النفس بالعلم بالله وصفاته وآثاره والعلم بكيفية رجوع الاشياء اليه تعالى هى المقصد الاعلى والغاية القصوى للانسان فالعلوم الالهية هى عين الايمان بالله و صفاته العليا و أسمائه الحسنى .

والى هذا الفن من الفلسفة تصريحات و تلويحات فى الكتب الالهبة ـ واماتكميل القوة العملية اى العقل العملى انما تحصل بمتسابعة الانبيساء و اتيان الواجبات و ترك المحرمات و تهذيب الظاهر والباطن و السالك بعد الشروع الى تكميل عمارة الباطن يظهر له النور الايماني من باطنه ثم يرى عينيه ومظهريه الروحاني والنفساني مسجونين في سجن الطبيعة فيقول: يسا صاحبي السجن ء ارباب متفرقون خيرام الله الواحد القهار و يصير متوجها الى باطنه و يدرك نقصانه و تضييع وقته ثم يجعل جميع همومه هما واحداً

ظلمات الدنيا افمن كان ميتاً فاحييناه وجعلنا له نوراً بمشى به في الناس (١) .

واعلمواأن المباحث الالهية والمعارف الربانية في غاية الغموض، دقيقة المسلك لاية على حقيقتها الاواحد بعد واحد، ولا يهتدى إلى كنهها إلاوارد بعد وارد، فمن أراد الخوض في بحر المعارف الالهية والتعمق في الحقائق الربانية فعليه الارتياض بالرياضات العلمية والعملية، وإكتساب السعادات الابدية حتى يتيسر له شروق نور الحق و تحميل ملكة قلع الابدان والارتقاء إلى ملكوت السماء ولذا قال المعلم الاول أرسطا طاليس الفيلسوف: فمن أراد أن يشرع في علومنا فليستحدث لنفسه فطرة اخرى الان العلوم الالهية مماثلة للعقول القدسية فادراكها يحتاج إلى تجرد تام ولطف شديد، وهو الفطرة الثانية إذ أن هان الخلق في أول الفطرة جاسية كثيفة أخر جناالله و اياكم من ظلمة غسق الطبيعة وأدخلنا بشروق نور الحقيقة وأرانا وجوده بهداه فانه رب كل شيء ومولاه ومبدء كل وجود ومنتهاه.

#### الفنالاول

في الاشارة إلى معرفة المبدء الاقصى والغاية القصوى وكيفية أفعاله المترتبة وفيه مظاهر .

### المظهر الاول

في الاشارة الى عمدة مقاصد الكتاب الالهي التي هي الحكمة الحقة والغاية المطلوبة.

إعلم أن المقصد الافسى واللباب الاصفى من نزول الكتاب الالهى دعوة العباد إلى الملك الاعلى رب الاخرة والاولى؛ والغاية المطلوبة فيه تعليم إرتقاء العبد من حضيض النقص والخسران إلى اوج الكمال والعرفان وبيان كيفية السفر (٢) اليه تعالى ،

<sup>177 -</sup> plail - 1

٢ ـ سيأتي في آخر الكتاب معنى السفر على طريقة اهل العرفان انشاءالله تعالى

ففصوله وابوابه ، وسوره ، و آياته منحصرة في ستة مقاصد ثلاثة منها كالدعائم و الاصول والاعمدةالمهمة، وثلاثة منهاكاللواحق والمتممات (المتمات خل)

أماالاصول الثلاثةالمهمة فالاول منها معرفةالحق الاول وصفاته وآثاره

والثاني معرفةالمراط المستقيم ودرجات الصعود اليالله وكيفيةالسلوك المه و الثالث معرفة المعاد و المرجع إليه واحدوال الواصلين اليه والي دار رحمته وكرامته وهوعلم المعاد والايمان باليوم الاخر واما الثلاثة اللاحقة ، فاحدها معرفة المبعوثين منعندالله لدعوةالخلقونجاةالنفوس وهمقواد سفرالاخرة ورؤساءالقوافل و ثانيها حكاية اقوال الجاحدين و كشف فضائحهم و تسفيم عقمولهم في ضلالتهم والمقصود فيهالتحذير عن طريق الباطل وثالثها تعليم عمارة المنازل والمراحلالي الله تعالى والعبودية وكيفية أخذ الزاد والراحلة لسفر الاخسرة والاستعداد برياضة المركب وعلفالدابة والمقصود منه كيفية معاملةالانسان مع أعيان هذهالدنياالتي بعضها داخلة فيهكالنفس وقواهاالشهوية والغضبية وهذاالعلم يسمى تهذيبالاخلاق، وبعنها خارجة اما مجتمعة في منازل واحد كالاهل والخدم والوالد والولد ويسمى تدبيرالمنزل، أوفي مدينة واحدة ويسمىعلمالسياسة وأحكامالشريعةكالديات والقصاص والحكومات فهذه ستة أقسام من مقاصدالكتابالالهي ، ونحن نورد في هذهالرسالة من المسائل الحكمية الالهية ما هو مطابق للاقسام الثلاثة المهمة التي هي بالحقيقة أركان الايمان واصول العرفان ، هداناالله واياكم طريق البرهان وسبيل الايقان.

#### تبصرة

إعلمأن معرفة الرب على ثلاث مراتب معرفة الذات الالهية (١)ومعرفة الصفات الربانية ومعرفةالافعال الصمدانية .

١ ـ اعلم انه قد اتفقت كلمة ارباب الكشف والشهود و اصحاب العقل و الدراية على عدم امكان ادراك ذات الحق الاول تعالى بالكنه ولانزاع لاحد من العقلاء في ذلك لانه تعالى لغاية احاطته و سلطته علىالاشياء لايمكن ادراكه لان ادراك الشيء بكنهه فرع على الاحاطة به والله تعالى لايصير محاطًا في الصافي في سورة مباركة طهفي تفسير

أما معرفةالذات فهى أضيقها مجالا وأرفعها منالا وأبعدها عن الفكروالذكر إذحقيقة الواجب جل مجده هوية بسيطة ، وغير متناهية الشدة فى النورية والوجود وحقيقته عين التشخص والتعين لامفهوم له ولا مثل ولامشابه ولاضد ولاحد له ولا برهان عليه ، بل هو البرهان على كل شى؛ ولاأعرف من ذاته ولا شاهد عليه بل هو الشاهد على الكله أو لم يكف بربك أنه على كل شى؛ شهيد ، (١) وهو القائم على كل نفس بما كسبت (٢) وهو القاهر فوق عباده (٣) وعنت الوجوه للحى القيوم (٤) ويحترق النفس فى إدراك أشعة نوروجهه فكيف فى نوروجهه فلايمكن الوصول إلى معرفة ذاته إلا باند كاك جبل إنية السالك (٥) حتى شهد ذاته تعالى كما قال بعض العارفين:

قوله تعالى: 

( و الا يحيطون به علماً ) في التوحيد عن امير المؤمنين ( ع ) الا يحيط الغلائق بالله عزوجل علماً اذهو تبارك و تعالى جعل علمى أبصار القلوب الغطاء فلافهم يناله بالكيف و القلب يثبته بالحد فلا تصفه الا كما وصف نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير: الاول والاخر والظاهر والباطن الغالق البارى المصور خلق الاشياء فليس من الاشياء شيء مثله » و الا يخفي على المتدرب ان المراد من الغطاء في كلامه (ع) هو العدا الإمكاني و هذا العد سبب لمحدودية الممكن و محاطيته للحق الاول و لمالم يكن له تعالى حد وجودي بل هو وجود صرف صريح يكون له الاحاطة والسلطة على الاشياء بل الحق في مقام ذاته و غيبه المنعوت بالكنز الخفي عار عن التعينات و يعلم من كلامه ( ع ) اللابح منه انوار الولاية ان كنه ذاته الا يدرك الاحد بنحومن انحاء الا دراك و اقسام العلم حضورياً كان اوحصولياً الا بالقوة العقلية يدرك و الا بالمدارك الحسية و هولكمال عزه وسلطانه شاهد على كل شيء و به يعرف الاشياء وهوالموجد للاضداد والامثال والاشباه و الوجود اذا كان تعينه و تشخصه عين ذاته مع انه الشاهد على كل شيء و به يعرف كل مجهول، الايمكن ادراكه لغاية ظهوره وكمال نوره وسعته

١ ـ سورة فصلت آية (٥٣)

٢ - الرعد (٣٣)

(1A) plail \_ "

(111) db - E

٥ ـ قد عرفت أن أدراك ذات ألحق بالكنه لايحصل لاحد و أن سكان ألمالاء ألا على يطلبونه كمانحن نظلبه واليه أشار النبي(ص) بقوله: «ماعرفناك حق معرفنك» و أما أدراكه بالوجه ممكن بالعلم الحصولي والحضوري معاً أماالاول وهوأن بحصل للانسان

"عرفت بي بربي ولولاربي ماعرفت ربي وليس للعقل سبيل إلى إدراك ذاته ولهذاوره النهي عن التفكر في ذات الله تعالى لقوله الفيئة المن تفكر وافي آلاء الله ولا تفكر وافي ذاته ولقول امير المؤمنين المنه المن تفكر في ذات الله ألحد ومن تفكر في صفاته أرشد و لهذا لا يشتمل القرآن من معرفة الذات في الاغلب الاعلى تقديسات محضة و تنزيها تصوفة كقوله تعالى: (١) لا اله الاهوو كقوله (٢): سبحان ربك رب العزة عما يصفون

صورة علمية حاكية عنالحق الاول بمشاهدة المعاليل الامكانية وجعلها دليلاعلى وجوده و اما الثاني فهوان الحق تعالى باعتبار ظهوره في مراتب الاعيـــان وحظائر الإمكان و تجليه فيكل شيء معلوم ومشهود لكل شيء وهذا العلم لغاية ظهوره قديصير مخفياً فان الخفاء لغاية الظهور ولماكان وجوده مقوماً لكل موجود وكان ظهوركل موجود بوجوده فهواظهرمن كل شيء ﴿الآانه بكل شيء محيطٌ فهودليل على كل شيء واستبان ان الوجود الإمكاني محتــاج الى الدليل دون الوجود الواجبي وانه غني عن الاثبات والاستدلال، بل انكار الواجب خروج عن الفطرة ولما كانت اضافة البحق الى الاشياء اضافة اشراقية والاضافة الاشراقية عين الايجاد ، و العلة متقدمة بالوجود على المعلول فعلمنا بمبدئنا عبــارة عن وجود مبدئنا مع اضافة ايجاده اياناو لذا كان علمنا بمبدء وجودنا مقدماً على علمنا بذاتنا نحن ندركه مقدماً على ادراكنا لذاتنا ادراكاً حضور يا و علماً شهود يــاً لكون وجوده مقدماً باالايجاد علينا ويكون سبب خفاء هذا العلم كثرةظهوره وهذاالعلم الشريف في غاية البساطة و السذاجة و لكن الظهور والوجود انما هو بقدر المفاض لا العفيض و في المصباح الانس ص ٥٩ عن الشيخ الكامل صدر الدين في تفسير الفاتحة < و لاخلاف في استحالة معرفة ذاته تعالى من حيث حقيقتها لا باعتبار اسم او حكم او نسبة او مرتبة∢ ثم قال : والتحقيق الاتم أفاد أنه متى شم أحد من معرفتها والعة،ذلك بعد فناء رسمه وانمحاء حكمه و تعينه و اسمه و استملاكه تحت سطوات انوار الحــق وسبحات وجهه الكريم انتهى كلامه اثول هذه هىالمشاهدة العضورية و الشهودالعيني ( لا العلمي) الحاصلة للاولياء والكملين بعد الرياضات و هذه المشاهدة اعلى واجل من كل عرفان و أن أعلى درجات العلم بالشيء أنها يحصل باتحاد العالم والمعلوم وسبب الجهل ليس الا الغيرية وكلما كان الاتحاد اتم كانت المشاهدة اكمل والعلم الكاملانما يحصل بعد محورسوم التعينات الامكانية \_ پس عدم كردم عدم چون ارغنون ك گويدم انااليه راجعون. وهذا هو المراد من قوله الاباند كاك جبل انيته .

١ - بقرة (٢٥٥)

٢ - الصافات (١٨٠)

وكقوله: «بديع السماوات والأرض؛ (١)وكقوله: «فسبح باسم ربك العظيم» (٢).

واما معرفة الصفات (٣) فالمجال للتفكر فيها أفسح ونطاق النطق فيها اوسع لانها مفهومات عقلية يقع فيها الاشتراك إلا أنها في الاول تعالى مصداقها ذاته بذاته وفي غيره ليس كذلك ولذا اشتمل القرآن على تفاصيلها في كثير من الايات كما في قوله: • وهو العزيز الحكيم ، (٤) وقوله: «الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، (٥) وفي معرفة الصفات أيضاً غموض شديد لانه لايمكن معرفة بعض الصفات كالكلام الالاهل البصائر الثاقبة وكالسمع والبصرو الاستواء على العرش والابتلاء والمماكرة وغيرذلك ممالا يعرفه الاالراسخون في العلم (٦)

واما معرفة الافعال فبحر يتسع اطرافه ولكل ان يخوض فيه ويسبح في غمراتها بقدرقوة سباحته لكن لاينال بالاستقصاء لانها مرتبطة بالصفات كالصفات بالذات وليس في الوجود الاذاته وصفاته وافعاله التي هوصور أسمائه ومظاهر صفاته فماكان من

١ - بقرة آية (١١٧)

۲ \_ الواقعة ( ۲۷و۲۹ )

٣ ـ وسيأتي في آخر الكتاب بيان كيفية ادراك الصفات والإفعال انشاءالله تعالى و نقول: ان تعقل صفات الحق في عرصة الفكر الإنساني من حيث الاطلاق الحقيقي من امحل المحالات و لافرق بين الذات والصفات من هذه الجهة لان الوجود في الاحدية عين العلم والقدرة وساير الصفات

٤ \_ الحشر (٢٤)

٥ \_الحشر (٢٣)

٦ ـ و اما معرفة افعاله تعالى بالعلم الحصولى لايمكن الا بالوجه لان ماندركه من الاشياء ليس الا المفاهيم المنتزعة و معرفة الشيء بالكنه يرجع الى معرفة وجوده المخاص و ادراك الوجود لا يحصل لاحد الا بالمشاهدة الحضورية والاتصال بعلته ، لان ذوات الاسباب لا تعرف الاباسبابها ، والمشاهدة الحضورية لا تحصل الا لبعض المتجردين عن جلبات البشرية الذين ساعد تهم العناية الالهيه فدخلوا حريم الشهود و شهدو الحق و عرفوا بالحق اسمائه الحسنى ورأو افعاله تعالى و جعلوا الحق على كل شيء شهيداً .

صفاته جلياً في عالم الشهود فالقرآن مشتمل عليها تصريحاً وتفصيلا تلويحاً واجمالا فالاول كذكر السماء والارض والكواكب والشمس والقمر وغير ذلك ممايعرفه الناظرون القائلون: «ربنا(۱) ماخلقت هذا باطلاسبحانك فقنا عذاب النار، والثانى كذكر الملائكة والروحانيات والروح والعقل والنفس واللوح والقلم بل العرش والكرسي عند بعض والملائكة العمالة الموكلة بعالم الارضين التي هي أدني عالم الملكوت وكتبة الاعمال وملائكة جانب الشمال وكرام الكاتبين وأعوان ملك الموت وسدنة النيران والساكنين في البراري والجبال والجن والشياطين المسلطين على جنس الانس الذين إمتنعوا عن السجود لادم الله والملائكة السماويون التي هي أعلى عالم الملكوت فان هذه كلها خارجة عن عالم الملك والشهادة وان الذين عندربك لايستكبرون عن عبادته ويسبحون له وله يسجدون (٢) واعلى منهم حملة العرش والكروبيون والملائكة المهيمون (٣) وهم العاكفون في حظيرة القدس لاإلتفات لهم إلى غيرالله والذين هم ساكنون في الارض البيضاء كما ورد في الحديث عن رسول الشرائلة أرضاً بيضاء مسيرة الارض البيضاء كما ورد في الحديث عن رسول الشرائلة أرضاً بيضاء مسيرة الارض البيضاء كما ورد في الحديث عن رسول الشرائلة أرضاً بيضاء مسيرة

۱ ـ آل عمران آیة (۱۹۱) ۳ کار از ۱ ـ تا

٢ - ألاعراف (٢٠٦)

٣- المهيمون هم الملائكة المهيمة المستفرقة في شهود جمال الحق الذين لا يعلمون أنالله خلق آدم لشدة اشتغالهم بمشاهدة الحق وهيمانهم و هم العالون الذين لم يكلفوا بالسجود لغيبتهم عماسوى الحق و ولههم بنور الجمال فلايسعون شيئا مما سواه وهم الكروبيون ؛ وقد صرح بعض أهل التوحيد (ره) : أن الملائكة المهيمة لشدة هيمانهم ليست لهم وساطة التسطير والترقيم مع أنهم خلقوافي عرض عقل الاول الواسطة بين الحق والاشياء وقد تجلى لهم الحق في جلال جماله فها جوافيه و غابواعن انفسهم فلايعرفون غير الحق وغلب على خلقيتهم حقية التجلى فاستغرقهم وأهلكهم وفيه أشكال ذكر هاستاد مشايخنا ( الفيلسوف الماهر والعارف الكامل آقامير زا هاشم رشتى ) في تعليقاته المباركة على كتاب مصباح الانس وأجاب عنه واجود ماقبل في الجواب عن هذا الإشكال ماذكره بعض الاكابر ( وهو الحكيم المحقق والعارف الكامل العاج مير زا مهدى الاشتياني قده )

الشمس فلها ثلاثون يوماً هي مثل أيام الدنيا ثلاثين مرة مشحونة خلقاً لايعلمون أن الله يعمى في الارض ولايعلمون انالله خلق آدم ، وابليس، واولئك هم المستغرفون في شهود حضرة الالهيه و هم من اهل الفناء في التوحيد جعلنا الله واياكم في الدارين من اهل التوحيد .

# المظهر الثاني في اثبات وجوده تعالى

شهدالله اله الاهو(١) إعلم أن السالكين الذين يستدلون بوجود الاثار على الصفات ومن الصفات على الذات لهم طرق كثيرة أجودها طريقان.

أحدهما معرفة النفس (٢) الانسانية • وفي انفسكم افلا تبصرون، •هـذا أجود الطرق بعد طريق الصديقين .

وثانيهما النظرفي الافاق والانفس كما اشاراليه بقوله: «سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق (٣)، وفي القرآن آيات كثيرة في هذا المنهجو لهذا مدح الله على الناظرين في خلق السموات والارض وأثنى على المتفكرين في آثار صنعه ووجوده ولاثبات هذا لمطلب منهج آخر وهو الاستدلال على ذاته بذاته وذلك لان

#### ١ \_ آل عمران (١٨)

٢ – وتقريره: أن النفس الناطقة الإنسانية مجردة عن المادة وحدوثها انماتكون بحدوث البدن وكل حادث فله علة سبب وجودها لا تكون الاموجوداً مجرداً عن المادة لان التأثير و التأثر في الجسمانيات مفتقر الى الوضع و المحاذات ولا وضع للمجرد بالنسبة الى المادى . و بعبارة اوضح أن النفس لمكان تجرد ها و تنزهها عن المادة تكون اشرف من الجسم والجسمانيات و لايمكن أن يكون الاخس علة وجودالاشرف ، فعلتها لابدان يكون اشرف منهافيجب ان تكون علتها الفياضة موجوداً مستغنياً عن المادة ذاتاً و فعلا

٣ \_ سورة فصلت \_ آية (٥٣)

أظهر الاشياء هوطبيعة الوجود المطلق بما هو وجود مطلق وهو نفس (١) حقيقة الواجب تعالى وليس شئى من الاشياء غير الحق الاول نفس حقيقة الوجود فيثبت من ذلك اثبات المبدء الاعلى والغاية القصوى والحق أن وجود الواجب امر فطرى (٢) لا يحتاج الى برهان و بيان فان العبد عند الوقوع فى الاهوال وصعاب الاحوال يتوكل بحسب الجبلة على الله تعالى ويتوجه توجها غريزيا إلى مسبب الاسباب ومسهل الامور الصعاب وان لم يتفطن لذاك ولذلك ترى أكثر العرفاء مستدلين على اثبات وجوده وتدبيره

١ ـ و بيان ذلك على وجه التلخيص هوان الوجود بحسب نفس ذاته لايكون من سنخ الماهيات الجوهرية و العرضية ولايتصف بالامكان ونفس ذاته بذاته طـــارد للعدم ومناقض له ؛ و التعينات الجوهرية و العرضية لا عتباريتهما خارجتانءن حيطة الوجود من حيث هووعارضتانعليه بنجوخاص من العروض . ولما كان الوجود من حيث هو عاريًا عن الاتصاف بالماهية يكونواجبًا بذاته من دون لحاظ أمروجهة وهو بذاته يقتضي الصرافة و ينفى الغيرية و باعتبار ظهوره في مراتب الاكوان و تجليه فيالذهن والعين ينبعثمنه الماهيات و بنفسه يقتضي أن يكون مجمعاً للاسماء الحسني ومنه يظهرالمفاهيم والإعيان الثابتة وهوالذي به يظهر كل شيء وهوأظهرمن كل شيء لان ظهوركل شيء منه ويظهر مما ذكرناه أن الحق الاول يكون عند العقل اظهرو اعرف من الممكن ويرى العقل الحق شاهداً على كل شيىء \_ و المحققون من اهل التوحيد يرون الحق شــاهداً علم كل شيء و يستدلون من وجوده على اسمائه ومن اسمائه على خلقه ـ والعق ظاهر ماغاب قط والعمالم غيب لم يظهر قط ـ لان الظهورمن الوجود وكلمماكان الوجود اكملكان ظهوره و تجليه و اشراقه أتم ؛ و اذا نظرت الى الموجودات جمعاً و تفصيلا وجدت التوحيد يصاحبها ولايفارقهــا والحق أن البــارى بحسب الفعل والظهور عين كل شيء عن على (ع) : ظاهر في غيب، وغيب في ظهور ، ظهر فبطن ، بطن فعلن، وقال ايضاً : اعرفواالله بالله • هذه خلاصة طريقة الصديقين بحسب البرهان والعرفان

۲ - لان المعلول عند النظر الدقيق والكشف الصريح ليس الاطوراً من أطوار وجود علته الفياضة، الوجود والظهور متحدان بالذات وكلماكان الوجود اوسع و أقوى يكون ظهوره أتم ، نسبة الوجود الى الحق الاول بالوجوب والى الماهيات بالامكان ، فالوجوب مقدم على الامكان فالوجود الواجبى لكونه مقوماً لكل شيء و كل معلول يدرك ذاته بالعلم البسيط بواسطة وجود علته الفياضة فعلمه بذاته مسبب عن علمه بعلته وهذا العلم علم فطرى غير كسبى

للمخلوقات بالحالة المشاهدة عندالوقوع في الأمور الهائلة كالغرق والحرق وفي الكلام الالهي أيضاً إشارة إلى هذا فما أضلت الدهرية والطباعية والبختية وإخوان الشياطين الذين يتشبهون بالعلماء ويكذبون أنبياء الله ويزعمون أن العالم قديم ولاقيم له فمثواهم الجحيم وجزاهم البعد عن النعيم ،

## توضيح عقلي

اعلم ان انیته (۱) تعالی ماهیته و وجوده تعالی وجود کل شیء و وجوده عین حقیقة الوجودمن غیرشوب عدم و کثرة لان کلماهیة یعرض لهاالوجود ففی اتصافها بالوجود و کونها مصداقاً للحکم به علیها یحتاج إلی جاعل یجعلها و لماثبت إمتناع تاثیرشئی فی وجوده من جهة ان العلة تجب ان تکون مقدمة علی المعلول بالوجود (۲) و تقدم الماهیة علی وجودها بالوجود غیر معقول فوجوده تعالی ماهیته و ماهیته وجوده ولانه لولم یکن وجود (۳) کل شئی لم یکن بسیط

١ \_ سيأتي في آخر الكتاب مافي هذا البرهان من الاشكال

٢ \_ قد صرح الشيخ في التعليقات والإشارات والشفا بأن الوجود مطلقالايكون معلولا للمهية لانها بنفسها لانكون موجودة \_ علة الوجود و جود و سبب الماهية مهية و سبب العدم عدم

س\_هذه الكلمة النورية القدسية قدوردت عن الاقدمين ومرادهم ليس ماتوهمه الجهلة ولب لباب مراد هم منهذا الكلام (بسيط الحقيقة كل الاشياء) أنه تعالى فردانى الذات غيرمر كب من الاجزاء، لايشذ عن حيطة وجوده و قدرته و علمه و ارادته شيء من الاشياء؛ هذه القاعدة بعينها موافقة لكلامه تعالى : « وهو القاهر فوق عباده، ألا أنه بكل شيء محيط » وعن بعض الكملين : هو الظاهر و المظهر موافقاً لقوله تعالى : « هو الاول و الاخر والظاهر والباطن» وعن على (ع): « داخل في الاشياء لا بالممازجة و خارج عن الاشياء لا بالمباينة » والمراد من البسيط في قولهم هو الوجود الصرف و تقرير البرهان انه تعالى لولم يكن بحسب ذاته متصفاً بصفة من الصفات الكمالية ، بحيث كان مصداقاً لسلب كمال وثبوت كمال آخر يلزم تركبه من الوجدان و الفقدان و التركيب ملازم للامكان الذاتي فحقيقته تعالى يجب أن تكون واجبة بذاتها وقيوماً بنفس التركيب ملازم للامكان الذاتي فحقيقته تعالى يجب أن تكون واجبة بذاتها وقيوماً بنفس

الذات ولامحض الوجود بل يكون وجود ألبعض الاشياء وعدماً للبعض فلزم فيه تركيب من عدم وخلط بين امكان ووجوب وهومحال. فوجوده وجود جميع الموجود الكونه صرف حقيقة الوجود «لايغادر صغيرة و لاكبيرة إلا أحصاها (۱)» فهو الاصل والحقيقة في الموجودية وماسواه شئونه و حيثياته و هو الذات وما عداه أسمائه وتجلياته و مظاهره وهو النوروماعداه اظلاله و لمعاته وهو الحق وماخلا وجهه الكريم باطل «كلشئي هالك الاوجهه» وماخلقنا السماوات والارض الا بالحق» (۲) فوجود الحقيقي هو وجود الواجب المسمى بوجوب الوجود و وجود ماسواه وجود مجازى مسمى بوجوب بالغيروقديعبر عنهما بالسكون (۳) والحركة بخلاف الواجب بالذات فانه موجود بجميع الاعتبارات في جميع المراتب فكانه استقرعلي ماهو عليه فتحدس من ذلك معنى الوجود و عدمه .

حقيقتها ولماكان ذاته منبع كل كمال فكل كمال رشح وفيض منه وعنده خزائن كل شيء واليه اشارفي كتابه الذي لايأتيه الباطل من بين يديه و لامن خلفه: ﴿ و ان من شيء الا وعندنا خزائنه وما ننزله الابقدر معلوم » و كان ذاته صرف الوجود وصرف الشيء لايتكرر فكل ما فرض من الكمالكان ظهوره لا انه شيء بحياله و الي هذا يؤل قول من قال: ان العلية والمعلولية ترجعان الي وجود واحد ظاهر في صورتين. و بالجملة للحقيقة الوجودية ظهور و بطون ، اولية ، آخرية وله مقام اجمال وقرآن وجمع وتنزيه و مقام تفصيل و فرقان و تشبيه فمقام اجمالها و قرآنها و جمعها و تنزيهها حق و مقام تفصيلها وفرقانها و تشبيهها خلق ـ حقيقته تعالى مع كونه ظاهراً بذاته و مظهراً لغيره و وسع كل شيء علماً و قدرة و وجوداً فهوغيب محض و مجهول مطلق

در کمـــال عز خود مستغرق است کی رسد عقل وجود آنجاکه اوست

دائماً او پادشاه مطلق است او بسر ناید زخود آن جاکهاوست ۱ ـ سورة الکهف؛ آیة (٤٩)

۲- الدخان آية ( ۸۲و۲۹)

٣ - في المبدء والمعاد ص١١: قدعبر المعلم الاول عن الوجوب بالذات بالسكون
 وعن الوجوب بالغير بالحركة و وجهه واضح

#### تنبيه

لاتظنن بأنالوجود أمر إعتبارى كماتوهمه المحجوبون عن شهوده بلهوأمر متحقق فى الاعيان لانه احق الاشياء(١) بالتحقق لان غيره به يكون متحققا وكائناً فى الاعيان أوفى الاذهان فهوالذى به ينال كل ذى حق حقيقته (حقه خل) فكيف يكون أمراً إعتبارياً ولايمكن تعريفه لانه بسيط ولاشئى أعرف منه ولايمكن تصوره لان تصور الشيء عبارة عن حصول معناه وانتقاله من حدالعين إلى حدالذهن فهذا يجرى فى غير الوجود أما فى الوجود فلا يمكن ذلك الابصريح المشاهدة والعيان (٢) دون الحد والبرهان.

١ ــ وقد بين المصنف في كتبه اصالة الوجود و قد ذكرنا تفصيل هذه المسئلة في
 رسالة صنفناها حول المشاعر

٧ ـ شمول حقيقة الوجود للاشياء وبسط نورالحق على المهيات ليس مثل شمول المفاهيم و المهيات الكلية للجزئيات الخاصة الخارجية ( نحوشمول الا جناس للانواع والانواع للافراد) بيان هذا : ان الكلية والعموم و الاطلاق تارة تكون في المفاهيم نظير صدق كل مهية كلية على الافراد الخارجيه واخرى تكون في الوجود بحسب الخارج شمول حقيقة الوجود للماهيات بحسب الخارج عبارة عن سريانها و انبساطها على الماهيات و ينبعث هذا الانبساط و الشمول والسريان عن التجلى الاحدى وظهور الحق في مرآت كل شيء و خفائه في كل شيء ( وهونهاية الاستجلاء )

بدت باحتجاب و اختفت بمظاهر على صبغ التلوين في كل برزة

وكل شيء نسباليه تعالى ليس الاانوار تجليات ذاته وصفاته الازلية. انالاطلاق و الكلية والعموم في الماهيات ناشية عن الضعف و القصور وبعدها عن الوجود وكلماكان الاطلاق و الكلية و العموم اوسع يكون عن التشخص و الوجود أ بعد و منشاء الكلية و الابهام ليس الا البعد عن الوجود بخلاف الكلية و العموم في الوجود فانها ناشية عن التمامية و السعة و الاحاطة ، والعرف العلقون على الوجود المنبسط باعتبار ظهوره و سريانه في الاشياء لفظ الكلي والعام والمطلق و يعبرون عن الوجود المحدود بالخاص و المقيد والجزئي وهذا الفيض العام والرحمة الواسعة لايمكن أن يشار اليه وأن يحكم عليه بعكم لانه ربط صرف و تعلق معض

واعلم ان شمول(۱) الوجود للاشياء ليس كشمول الكلى للجزئيات بل شموله من باب الانبساط والسريان على هياكل الماهيات سريانا مجهول التصور وهوفي ذاته ليس بجوهر ولاعرض لان كلامنهما عنوان لماهية كلية وقد ثبت ان الوجود متشخص بنفسه متحصل بذاته ولوكان تحت الجوهر الذي هومعني جنسي اوتحت معنى جنسي من الاعراض لكان مفتقر االى ما يحسل وجوداً كالفصل وما يجرى مجراه من سائر المحسلات للوجود فلم يكن الوجود وجوداً هذا خلف فتامل فيما سردنا عليك من التحقيق لان التأمل في الحق حقيق .

# المظهر الثالث

### في توحيده تعالى في وجوب الوجود

قال الله تعالى (٢): «والهكم اله واحد لااله الاهو «الهالعالم واحد لاشريك له في الالهية فبراهينه كثيرة فمن جملة البراهين النظر في وحدة العالم بأن العالم كله شخص واحد وحدة طبيعية بعض اجزائه اشرف واعلى من بعض فالكل حيوان واحد ناطق مسمى بالانسان الكبير وعالم الاجسام بمنزلة بدنه وظاهر و وعالم الارواح بمنزلة روحه و باطنه والمجموع منتظم في سلك واحد واذاكان العالم واحداً كان اله العالم وصانعه واحداً لاشريك له في ذاته كما قال: «افي الله شك فاطر السماوات والارض» (٣) وقال: «وماكان معه من اله اذاً لذهب كل اله بماخلق و لعلا بعنهم على بعض سبحان الله عما يصفون (٤) عالم الغيب والشهادة تعالى عما يصفون» (٢) ولذلك المطلب طريق آخر هوان تشخص المعلول بتشخص فاعله المفيض يصفون» (٢) ولذلك المطلب طريق آخر هوان تشخص المعلول بتشخص فاعله المفيض

١ - سورة البقرة آية (١٦٣)

٢ - ابراهيم (١٠)

٣ - المؤمنون (٩١)

٤ - الحشر (٢٢)

لوجوده اذالوجود في كل شيء عين تشخصه وتشخصه عين وجوده فمفيض وجوده مفيض تشخصه فكما لايكون لشيء واحد شخصي وجود ان ولا تشخصان فكذا لا يكون له موجدان مشخصان لان أنحاء الوجود والتشخص متبائنة متنافية والاتصاف بكل منها يقتضي نفي الاتصاف بغيره فكذا الحال في الاتصاف بمبدئه وجود وتشخص فاذا فرض لشيء واحد وجودان فهما متفاسدان اذلا ترجيح لاحدهما على الاخروهذا البرهان هومعني قوله تعالى: «لوكان فيهما آلهة الاالله لفسدتا» (١) لاالمعنى الذي توهمه بعضهم من وقوع العربدة والنزاع بين الهين مفروضين لانه كلام خطابي بل شعرى جل جناب القران عن امثال هذا النقصان ويؤيد ذلك قوله تعالى: (٢) «ام جعلوالله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار» (٣)

١ - الانبياء (٢٢)

۲ \_ سورة الرعد آية ( ۳۳) وجعلوالله شركاء

¬ الفرق بين الاحد والواحد: أن الاحد هوالذات وحدها بلااعتبار كثرة فيها: أى الحقيقة المحضة التي لايعتبر فيها اسم وصفة وتعين بل هي صرف الوجود وأنه وجود محض بلاقيد لان القيد منبع التغاير والاختلاف والكثرة (وقولنا أنه وجود انماهوللتفخيم) كما قال رئيس الموحدين على (ع): « كمال التوحيد نفى الصفات عنه » و بالجملة الاحد عبارة عن الحقيقة المحضة التي هي منبع الكافوري بل العين الكافوري نفسه و هوالوجود المطلق بلاقيد « حقيقة الوجود حق والمطلق فعله والمقيد أثره »

والواحد هوالذات مع عتبار الكثرة الاسمائية و الصفائية والمظاهر الخلقية. والفرق بين الواحد والاحد اعتبارى لان الكثرة الاعتبارية لايقدح في الوحدة الصرفة الحقيقية بل الحضرة الواحدية هي بعينها الحضرة الاحدية وقوله تعالى: «قل هوالله أحد » خطاب أمرى من عين الجمع والاحدية الذاتية وارد على مظهر التفصيل و هـو من أسماء الذات والله الشارة الى الحضرة الواحدية . ولما كان الفرق بين الاحدية و الواحدية بالاعتبار قال : «هوالله أحد، ألله الصمد » الصمد هوالله لان اسم الله وضع للذات باعتبار كونها جامعة لجميع الكمالات الاسمائية والصفاتية والصمد أيضاً هي الذات في الحضرة الواحدية باعتبار افتقار كل ممكن اليها وهي باعتبار جامعيتها للاسماء الحسنى تكون مستند الكل - ولها كانت الصمدية المطلقة ملازمة لصرافة الوجود و غير قابلة للكثرة و التعدد اذليس في الوجود شيء الاوهو داخل في صرف الوجود و صرف

#### تكملة

## في واحديته ـ وأحديته تعالى

إعلم أن الايات الواردة في توحيده كثيرة منها قوله: (١) «ولاتدع مع الله إلها آخر، لا اله الاهو» وقوله (٢): «قل إنما يوحي إلى انما الهكم إله واحد» و(٣) قوله: «ولا تتخذوا الهين اثنين إنما هو اله واحد» واما البرهان العقلى على وحدانيته فهو أيضاً ذاته فانك قد علمت انه حقيقة الوجود وصرفه وحقيقة الوجود أمر بسيط لاماهية له ولا فصل له ولا تركيب فيه أصلا فثبت أنه أحد صمد و كلما كان أحداً صمداً فهو واحد فرد لا شريك له ولا تعدد فيه.

ومن البراهين الدالة على الوحدانية والاحدية قوله تعالى: «قلهوالله احدالله الصمد» وهذا دليل على أنه أحدى الدات لانه لوكان له جزء لكان مفتقراً إلى غيره فلم يكن غنياً وقد فرض غنياً هذا خلف. اما فرضه غنياً لانه فرضالله صمد والصمد هوالغنى الذى يحتاج اليه كل شيء ولوكان واحداً يكون فردانياً لا شريك له لانه لوكان له شريك في معنى ذاته لكان مركباً مما يمتاز ومابه يشترك فيكون مركباً ولوكان له شريك في معنى ذاته لكان مركباً مما يمتاز ومابه يشترك فيكون مركباً ولوكان له شريك في معنى ذاته لكان مركباً منه يفتره، فصمديته دليل احديته وأحديته ولوكان له شريك في ملكه لم يكن غنياً يفتقر اليه غيره، فصمديته دليل احديته وأحديته دليل فردانيته.

# بر هان عقلي

إعلم أنكل اثنين فاثنينيتهمااما من جهةالذات والحقيقة كالسواد والحركة

الشيىء لايتثنى قال: ولم يكن له كفواً أحد. فوجوب الوجود يقتضى الصرافة المحضة والصرافة المحضة المحضة ملازمة للوحدة وكل مافرض من الكثرات فهومتأخر عن الذات الصرفة غير تش غير در ميان نگذاشت ذين سبب أصل جمله اشياء شد

١ - ولاتدع مع الله سورة القصص آية (٨٨)

۲ - قل انما یوحی انبیاء (۱۰۸)

٣ - ولاتتخذوالهين النحل (٥١)

واما من جهة جزءالحقيقة خارجاً كالانسان والفرس أو ذهنا كالسواد والبياض أومن جهة كمالية ونقص في نفس الحقيقة المشتر كة كالسواد الشديد والسواد النعيف، أو بسبب أمرزائد عارض كالكاتب والامي وشيء من هذه الوجود لايتصور أن يكون منشاء لتعدد الواجب اما الاول فلا تحادحقيقة الوجود، و أما الثاني فلبساطتها، واما الثاك فلتمامية الذات الواجبية وكون كل ناقص محدود معلولالغيره، واما الرابع فلاستحالة كون الواحب متأخراً عن مخصص خارجي بلكلما فرض مخصصاً من كم أو كيف او غيرذلك يحب ان يكون متأخر الوجود عن حقيقة الوجود فاذاً ذات الواجب يجب أن يكون متعينة بذاتها فذاته شاهدة على وحدانيته وذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل ان الله هو العلى الكبير.

# تحقیق عرشی فی توحید صفاتهالکمالیة

إعلم أن صفات (١) الله مجردة غير عارضة لماهيته أصلا و كل صفة منه حق صمد فرد يجب أن يكون قد حصل فيه جميع كمالاته إلى الفعل لم يبق منهاشي في مكمن القوة والإمكان فكما ان وجوده تعالى حقيقة الوجود فيكون كل الوجود وكله الوجود فكذلك جميع صفاته الكمالية من ذاته فعلمه حقيقة العلم وقدرته حقيقة القدرة وما هذا شأنه يستحيل فيه التعدد فعلمه علم بكل شيء وقدرته قدرة بكل شيء وإرادته

۱- اعلم أن توحيد صفاته يعلم من وحدة ذاته لان ذاته كل الوجود وماوجدفى غيره من الكمالات كان منه ، وجميع الصفات الكمالية من العلم والقدرة والارادة في السعة والإطلاق تدور مع الوجود حيثمادار وكما أنه تعالى يكون صرف الوجود يكون صرف العجدية واحدة بالذات و والقدرة والارادة ، فالوجود والعلم والقدرة والارادة في ذاته الاحدية واحدة بالذات و اختلافها انما يكون في المفهوم فقط و تعدد هذه المفاهيم لا يوجب اتصافه تعالى بصفات و معان متميزة نفس الامرية ؛ وأن علوه و مجده تعالى بنفس حقيقته المقدسة لا بشيء قائم به وكما أن كل واحد من الموجودات الإمكانية معلولة ومقدورة ومرادة له تعالى بلاختلاف جهة وحيثية خارجية كذلك موجد الممكنات ومفيض الانيات عالم وقادر ، و موجد وموجود مع كونه فرداً أحداً ذاتاً وصفة

ارادة لكل شيء «والله على كل شئى قدير» (١) «له مافي السماوات ومافي الارض ماشاء الله كان ومالم يشاء لم يكن » فعلمه قدرته وقدرته علمه وإرادته كلاهما فلاتغاير بين الصفات إلافي المفهوم ونعم ماقال بهمنيار في التحصيل: «واجب الوجود كله علم كله قدرة كله إرادة » وقول أمير المؤمنين على : « كمال التوحيد نفي الصفات » ليس المراد نفي معانيها عن ذاته وإلا يلزم التعطيل وهو كفر فضيح بل معناه نفي صفات زائدة على ذاته بحسب الوجود والحقيقة فعلى هذاصح قول من قال: إن صفاته عينه كماهو مذهب الحكما والمحققين وصح قول من قال: انها غيره وصح قول من قال انها لاعينه ولاغيره كماهومذهب الاشعريين؛ لوعلم ماحققناه. فكن على بصيرة في هذا لامر ولاتكن من الغافلين .

# المظهر الرابع في تحقيق أسمائه وصفاته

اعلم أن العلم بالاسماء الالهية علم شريف دقيق في غاية الغموض (٢)وفاق به أبونا

١- الانفال آية (١٤)

٧- قد اتفقت كلمة ارباب التحقيق: أن حقيقة الوجود هوالحق وليس فى الدار الإهوو تجلياته الذاتية والصفاتية وأنه باعتبارذاته المتعالية غنى عن العالمين وليكن أسمائه الرابط بينه وبين الخلائق تقتضى مظاهرا خارجية، والمظاهر هى المهيات؛ وقد حقق أن بين كل اسم ومظهر مناسبة ذاتية غير مجمولة بلامجمولية ذاته المقدسة الاحدية، فكل اسم يظهر أثره فى ذلك المظهر و كل مظهر يستدعى اسماً متجلياً ظاهراً فيه ؛ فالاسم على مشربهم عبارة عن الذات باعتبار صفة من الصفات فالاسم والمسمى متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار فالاسماء الملفوظة أسماء الاسماء وهو الموجد البارى، المصور المدبر للعالم بأسمائه فالقرآن الكريم والاحاديث النبوية والاخبار الولوية مشحونة بماذكرنا

فالاسماء الحاكية عن اللطف والرحمة والانس والهيبة تسمى بالجمالية والاسماء الحاكية عن القهر والفضب سميت بالجلاليه وأن تحتكل جلال جمال كالهيمان الحاصل من الجمال الاحدى وهو عبارة عن انقهار العقل منه و تحيره فيه و لكل جلال جمال وهو اللطف المستور في القهر الالهى : «وفي القصاص حيوة يا اولى الالباب، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار

على الملائكة حيث قال الله تعالى: «وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا لاعلم لنا إلاماعلمتنا انك انت العليم الحكيم؛ قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما تكتمون (١) والمرادمن الاسم هو المعنى المحمول على الذات عند العرفاء والفرق بين الاسم والصفة كالفرق بين المركب والبسيط بوجه فأن الاسم كالابيض والمفة كالبياض فالمسمى قديكون واحداً والاسماء كثيرة وهى محمولات عقلية وليس المرادبها الالفاظلانها غيره حمولة حملا إتحاديا واما تلك المحمولات فهى بالحقيقة علامات ومعرفات للذات الموسومة (الموصوفة خل) بها وقديعمر عن الصفة بالاسم وبهذا المعنى يحمل الاختلاف في ان الاسم عين المسمى ام لا « ولله الاسماء الحسنى فادعوم بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه واذا تحققت هذا فاعلم أن أسماء الله تعالى بالحقيقة هي المحمولات العقلية المشتملة عليها ذاته الاحدية لا يتعلق بها جعل وتأثير بل هو موجودة باللاجعل الثابت للذات وأليق المجعولات بأن يعرف بهاذاته تعالى ويكون مظاهر لاسمائه وصفاته هي كلمات الله التامات والارواح العاليات بهاذاته تعالى ويكون مظاهر لاسمائه وصفاته هي كلمات الله التامات والارواح العاليات

خلق را چون آب دان صاف و زلال أندر او پیدا جمال بیمشال فالحق فی ظهوره یقتضی المظاهر و الاستدعاء من الطرفین ، و السعید یستدعی السمادة والشقی یستدعی الشقاوة بلسان الاستعداد أحدهما لا یخیب حالا و مقالا و ثانیهما یخیب قولا و لکن یستجیب حالا «وما دعاء الکافرین الافی ضلال »

سایه معشوق اگر افتاد برعاشق چهشد ما باومحتاج بودیم او بما مشتــاق بود

فالاسماء كلها داخلة تحت حيطة اسم الله الاعظم الجامع لكل اسم والمحيط به و مظهر هذاالاسم يكون اكمل المظاهر الجامع لجميع المظاهر وله السيادة على الكل وهو نبينا محمد (س) وهو افصح عن هذا بقوله: آدم ومن دونه تحت لوائي

بــود نور نبی خــورشید اعظم که از موسی پدید و گــه ز آدم ۱ــ سورة البقرة آیة (۳۳،۳۲،۳۱)

<sup>இ بالشهوات>وعن أميرالمؤمنين ورئيس الموحدين: 

«سبحان من اتسعت رحمته لاوليائه في سعة رحمته والمظاهر الخلقية كالمرايا الشفافة تحكى عن الحق

عن الحق

" المحقة المحتفية ال</sup> 

التي هي بمنـزلة اشعة نور وجهه وكماله و معـرفات جلاله وجماله فهي الاسماء الحسنـي.

#### تحقيق

اعلم أن صفاته تعالى منها حقيقية كمالية كالجود والقدرة والعلم، وهي لا تزيد على ذاته بلهى عين ذاته بمعنى أن ذاته من حيث حقيقته مبدء لانتزاعها عنه ومصداق لحملها عليه .

ومنها سلبية محضة كالقدوسية والفردية والازلية وغيرها ؛ والاتصاف بهايرجع إلى سلب الاتصاف بصفات النقص ومنها إضافية محضة كالمبدئية والمبدعية والخالقية وأمثالها وهي زائدة على ذاته متأخرة عنه وعمااضيف بها إليه ولا يخلبو حدانيته زيادة هذه الصفات فان الواجب ليس علوه ومجده بنفس هذه الصفات الاضافية ؛ بل بكونه في ذاته بحيث ينشأ منه هذه الصفات (١) ولا يخفى أن صفاته الحقيقية لا يتكثر ولا يتعدد ولا إختلاف فيها إلا بحسب التسمية كما قال الشيخ الرئيس في التعليقات : «إنه الاول لا يتكثر لاجل تكثر صفاته لان كل واحدة من صفاته إذا حققت تكون الصفة الاخرى بالقياس إليه ، فيكون قدرته حياته ، وحياته قدرته فتكونان واحدة ، فهوحى من بالقياس إليه ، فيكون قدرته حياته ، وحياته قدرته فتكونان واحدة ، فهوحى من

١- قال الشيخ في الهيات الشفاء: « ولانبالي بأن يكون ذاته تعالى مأخوذة مع اضافة ما ممكنة الوجود فانها من حيث هي علة لوجود زيد ليست بـواجبة بل من حيث ذاته، وماذكر «الشيخ في التعليقات مناف لماذكر « في الشفا والحق مع مصنف هذا الكتاب ولعمرى أن التحقيق في المسائل الحكمية والغوامض الالهية كانحقه (ر ») في الدورة الاسلامية والواجب بالذات كما علمت واجب من جميع الجهات و ليس فيه جهة امكانية أصلا المنافقة المكانية الملاحقة المكانية الملحقة المكانية المكانية الملحقة المكانية الملحقة المكانية الملحقة المكانية المكانية الملحقة المكانية الملحقة المكانية الملحقة المكانية المكاني

والواجب بالذات كما علمت واجب من جميع الجهات وليس فيه جهه امكانيه اصلا بوجه من الوجوه ويبطل هذا قول المعتزلة القاتلين بنفى الصفات وقول بعض الغاغة من المتكلفين القاتلين بحدوث الصفات وقول جمع من المقلدين القاتلين بجواز انفكاك الصنع عن الصانع الحقيقي و قد ذكرنا أن جميع صفاته عين ذاته وفضائله عين فواضله وجميع صفاته ترجع الى أصل واحد و مصداق فارد فصفاته الوجودية ترجع الى وجوب وجوده وصفاته السلبية مرجعها سلب الامكان وصفاته الإضافية ترجع الى الاشراقية و هى ظهوره ووجهه تمالى و نوره وماهو من صقعه ثابت والخلق زائل متغير

حيث هوقادر وقادر من حيث هوحى» وكما قال أبوطالب المكى: «مشيته تعالى قدرته» وكذلك صفاته الاضافية لايتكثر معناها ولا يختلف مقتضاها، وكذاالصفات السلبية فان إضافاته إلى الاشياء وإن تعددت أساميها وإختلفت لكنها كلها يرجع إلى معنى واحد وإضافة واحدة هى قيوميته الايجابية للاشياء (١) ومن ههنا يظهر معنى كلام الشيخ الرئيس فى التعليقات: «الاشياء كلها. عندالا وائل واجبات ليسهناك إمكان البتة فاذاكان شيء لم يكن فى وقت فانما يكون من جهة القابل لامن جهة الفاعل فانه كلما حدث إستعداد من المادة حدثت فيها صورة من هناك إذليس هناك منع ولا بخل فالاشياء كلها هناك واجبات لا تحدث وقتاً و تمتنع وقتاً ولا تكون هناك كما تكون عناك كما تكون عناك كما تكون عناك .

واعلم أنه لايتغير ذاته بتغير جزئيات ما اضيف إليه وإن تغيرت إضافته إليه (اليها خ ل) كما نقل عن الشيخ الالهي شهاب الدين السهروردي: «إن مما يجب أن تعلمه وتحققه أنه لا يجوز أن يلحق الواجب إضافات مختلفة توجب إختلاف حيثيات فيه بل له أضافة واحدة هي المبدئية «ليس عند ربك صباح ولامساء»

## تبصرة

إعلم أن الله إسم للذات الالهية باعتبار جامعيته لجميع النعوت الكمالية وصورته (٢)

۱\_ وهذه الاضافة باعتبار استنادها الى الحق واحدة وان كانت بحسب القوابل متعددة وقدور دفى الصحيفة الملكوتية «وماأمر نا الاواحدة» وليس المراد من الامر الامر التشريعى لانه متعدد بالبداهة بل هو أمر تكوينى قال لسان العرفا وناظم جواهر الاولياء

این همهٔ عکسمی ورنك مخالف که نمود یکفسروغ رخ ساقیست که در جام افتاد

۲ قد بيناقبلاان الاسم الله مشتمل على جميع الاسماء لان هذا الاسم يحكى عن الذات الاحدية الجامعة لكل الاسماء والصفات ويتجلى في جميع الاسماء بحسب المظاهر الالهية وبحسب الرتبة مقدم على جميع الاسماء فنظهر هذا الاسم مقدم على جميع المظاهر و له السيادة التامة عليها وهذا الاسم الجمعى الالهى باعتبار ظهوره في كل واحد من الاسماء تكون جميع المظاهر مظهر الهذا الاسم و باعتبار اشتماله على الاسماء كلها تكون جميع الاسماء من شعبه و فروعه وأجزائه

الانسان الكامل وإليه أشير بقوله والمنطقية «اوتيت جوامع الكلم» والرحمان هو المقتضى للوجود المنبسط على الكل بحسب ما يقتضيه الحكمة، والرحيم هو المقتضى لكمال المعنوى للاشياء بحسب النهاية ولذلك قيل: يارحمان الدنيا ورحيم الاخرة فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم بالصورة الكاملة الجامعة للرحمة الخاصة والعامة التي هي مظهر الذات الالهية وإلى هذالمعنى أشار النبي والمنافقة بقوله: «بعثت لاتمم مكارم الاخلاق» لان مكارم الاخلاق محصورة في الحقيقة الجامعة الانسانية .

والروح المعلم من هدا أن جميع ما في الكون في جميع النشئات الوجودية تكون من طهورات حقيقة المحمدية وأن العالم صورة حقيقتها الجامعة وجميع المظاهر من العقل الاول والروح الاعظم الى الهيولى الاولى رقائق لهذه العقيقة وبهذه الجامعية استحقت الخلافة ولها كانت للانسان الكامل الظاهر في كل شيء ظهورات و تدليات و تجليات في كل شيء يكون أول ظهوره في العقل الاول ولذا قال أول ما خلق الله نورى واضافته صالنور الاول الى نفسه اشارة دقيقة يعرفها من ذاق من مشرب المحمدي (س) الى أن العقل حسنة من حسناته وبالجملة هذا الانسان يسرى في جميع الموجودات ولذا قال على (ع) انا القلم و انا اللوح قال في موضع آخر: كنت مع الانبياء سراً ومع محمد جهراً. وسرمعيته (ع) مع الانبياء سراً ومع محمد جهراً. وسرمعيته (ع) مع الانبياء سراً ومع محمد وكانت ولايتهم من شعوب ولايته وذروعه وهو الظاهر في وجودهم و الظاهر مستور في المظهر وان كانت نفسه الزكية من مظاهر ولاية خاتم الانبياء ولذا قال: مع محمد سراً

ألا ای طوطی گویای اسرار سرت سبزو دلت خوش باد جاوید سخن سر بسته گفتی با حـریفان خـرد هر چند نقـد کائنات است بیـا و حـال اهـل درد بشنـو

مبادا خالیت شکر ز منقدار که خوش نقشی نمودی ازرخ یار خدایا زین معما پرده بردار چه سنجد پیش عشق کیمیا کار بلفظ اندك و معنى بسیار

صفات منقسم میشوند بصفاتی که دارای حیطه کامله هستند مثلحیوة، علم ، قدرت سمع ، بصر ،کلام . و صفاتی که دارای حیطه کامله نیستند ـ اول را أسمای محیطه ودوم را اسمای محاطه نامیده اند .

اسماء بتقسیم دیگرمنقسم میشوند باسمای ذاتواسمای صفات واسمای افعال اگر چه درحقیقت همه اسماء ـ اسمای ذاتاند ولی باعتبارظهورذات در آنها أسماء ذات و باعتبار ظهورصفات أسمای صفات وباعتبارظهورافعال ـ اسمای افعال نامیده شدهاند .

### لهعة

إعلم أن جميع الموجودات مظهر لصفات الله تعالى و آثاره على سبيل الاختلاف في الخفاء والجلاء ويؤيد ذلك ماروى أبويزيد: «ان الكلفي الكل» ورسول الله والشخط مظهر لجميع الصفات الالهية على سبيل الاستواء فاذاكان مظهر يته مستوياً في كون كخط الاستواء في أقاليم الوجود فاذا لمع وأشرق نور الحق من سماء الحقيقة فلايكون له عند وصول نور الحقيقة من وسط السماء الدنياظل فتحدس من ذلك معنى قولهم إن النبي والتنافي والوصى الحقيقة من وسط السماء الدنياظل فتحدس من ذلك وكن متأملا في هذا المقال ليظهر لك جلية الحال.

## تكملة

لاشك أن الاسم الاعظم بنبغى أن يكون معناه مشتمالاعلى جميع معانى الاسماء الالهية على الأجمال وكذا مظهره يجب أن يكون حقيقة مشتملة على مجموع حقايق الممكنات التي هي مظاهر ولايصلح من الاسماء لهده الجمعية إلا الاسمالة وكذلك الحي القيوم لكن الاول يصلح بحسب الوضع العلمي والثاني بحسب اللقبي «الله لااله الاهوالحي القيوم» إن إشتمال الحي القيوم على جميع الصفات الكمالية لان حييته تدل على وجوب الوجود. وهومنبع الصفات، وقيوميته مبالغة في القيام لادامة الموجودات على وجه التمام عدة ومدة وشدة؛ فهومشتمل على جميع الاسماء الفعلية فهذان الاسمان هما الاسم الاعظم لمن تجلى له فمن ذكرهما بلسان العيان لابلسان البيان فقد ذكر الله باسمه الاعظم الذي إذادعي به أجاب وإذا سئل به أعطى و اعلم ان الاسمان حال فائه للهدان لكل سائل ليس له لسان حال فائه النه النكل له لسان حال فكل اسم دعى به ربه يكون الاسم الاعظم ولذلك لما سئل ابو يزيد عن الاسم الاعظم فقال: ولي حفى عليك ان من الاسماء ماهي حروف مركبة فاذاً كل اسم هو الاسم الاعظم، ولا يخفى عليك ان من الاسماء ماهي حروف مركبة ومنها ماهي كلمات مركبة مثل الرحمن الرحيم فلها خواص بتركيبها وخواص اخرى

بانفرادها كالعقاقير بالنسبة إلى المعاجين قل الوكان البحر مداداً لكلمات ربي لنفدالبحر قبل أن تنفدكامات ربي ولوجئنا بمثله مدداً ١٠)

## المظهر الخامس

#### في علمه بذاته وبغيره

كل وجود (٢) لايشوبه عدم ولايغطيه حجاب وغشاوة ولاالتباس ولايغشاه الظلمات فهومكشوف لذاته حاضر غيرغائب من ذاته فيكون ذاته علماً وعالماً بذاته ومعلوماً لذاته إذالوجود والنور شيء واحد «الله (٣) نورالسماوات والارض» ولا حجاب له الا العدم والقصور فكل وجود بحسب سنخه يصلح أن يكون معلوماً والمانع له عن ذلك اما العدم والعدمي كالهيولي الاولى لتوغلها في الابهام ، والواجب جل ذكره لكونه برىء الذات عن شوب العدم والجسمية والتركيب والامكان فهو في أعلى مرتبة المدركية والمدركية والعاقلية و المعقولية « (٤) الا يعلم من خلق و هو اللطيف

#### ١- سورة الكمف آية (١٠٩)

۲- اعلم أن العلم مطلقا على طريقة اهل الحق يرجع الى نحومن الوجود الخاص الغالص الغير المشوب بالعدم وبيانه أن الجسم والجسمانيات لكونها حقيقة افتراقية في الوجود لاتصلح لتعلق العلم بها لان الجسم مركب من المادة و الصورة الحالة فيها ، والهيولى أمر مبهم غاية الابهام ليس له تحصل و فعلية و تعين بل هوغير موجود بالفعل و تعينه انما يكون بالصورة الحالة فيه ؛ وكل صورة جسمانية لتركبها من الاجزاء ليست لها ذات صريحة صالحة للمعلومية لان كل جزء من الجسم غائب عن جزئه الاخربل ان سئلت الحق كل صورة جسمانية حالة في الهيولي لكونها متحركة على الدوام في وجودها قوة عدمها وكل هوية تدريجية الوجود لا توجد بتمام ذاتها لذاتها وليست لها هوية صريحة في الاعيان و اذا لم يكن للشيء ثبوتاً لذاته و وجوداً في نفسه ، فلاينال ذاته ولا يمكن ادراكه والله تعالى لجرده عن المادة ولواحقها يدرك ذاته أنم ادراك و يدرك الإشياء بعين ادراك ذاته على ماياتي تفصيله

۳ه سورةالنور آية (۳۵) ٤\_ الملك آية (۱٤)

الخبير ، ومايعزب عن ربك مثقال ذرة في الارض ولافي السماء ولا أصغر من ذلك و لا الخبير ، ومايعزب عن ربك مثقال ذرة في الارض ولافي السماء ولا أصغر من تبين لا اكبر الافي كتاب مبين، وتحقيق (١) حقيقة العلم مرتبط بتمهيد مقدمات ذات تبيين لا يسعها هذه الرسالة فتر كنا اير ادها فمن كان ذابسيرة قلبية يكيفه ما اوردناه وسنورد في مراتبه لان يتنور باطنه بنور الحق فيشاهدا نه العالم الحقيقي والمعلوم الحقيقي والعلم الحقيقي وإشكال تفهم حقيقة العلم من التعلقات الحسية والقاذورات الجسدانية وفمن كان في هذه أعمى فهوفي الاخرة أعمى (٢) ولذلك قال بعض المحققين : ومن أراد أن يتنور بيته بادر ال حقايق الاشياء فعليه أن يسدالروازن الخمس،

## اشراق

إعلم أن العلم قد يطلق على المعلوم بالذات الذى هو الصورة الحاضرة عند المدرك حضوراً حقيقتاً أوحكمياً فالعلم والمعلوم على هذا الاطلاق متحدان ذاتاً و مختلفان إعتباراً، وقد يظلق العلم على نفس حسول شيء عند القوة المدركة او إرتسامه فيها و هو المعنى الاضافى الانتزاعى الذى يشتق منه العالم والعملوم وأمث الهما، والواجب تعالى عالم بالمعنى الاول قال الشيخ فى التعليقات: \*إذا قلت إنى أعقل الشيء فالمعنى أن أثراً منه موجود فى ذاتى فيكون لذالك الاثر وجود ولذاتى وجود ذالك الاثر لافى غيره بل فيه لكان أيضاً يدرك ذاته كما أنه لما كان وجوده لغيره ادركه الغير و من توهم أن كون المجرد عالماً بذاته وصف زائد على ذاته يستدعى مصداقاً لزمه القول بعدم كون الواجب الحق عالماً بذاته الابعد تحقق أمرزائد على ذاته تعالى، وهوقول فنيح وظلم قبيح جداً عند المحققين عانتهى

۱- اعلم ان العلم مثل الوجود لا يدخل تحت مقولة من المقولات وهوحقيقة و احدة و له درجات متفاوتة متفاضلة في مرتبة يكون علماً بكل شيء غير مشوب بالعدم في مرتبة يكون علماً بشيء وجهلا بشيء آخر ولما كان ذاته تعالى وجود كل شيء على نحوالاتم فهو علم بكل شيء من دون شو به بالجهل وكان ذاته علماً تفصيلا بكل شيء على نحولا يشد عن حيطة علمه ذرة فحضور ذاته لذاته علم اجمالي في عين الكشف التفصيلي عن حيطة علمه ذرة المورد اله لذاته علم اجمالي في عين الكشف التفصيلي

فاطرد عنك ظلمة هذاالوهم و تبصر لان العلم إذا كان حصول شيء معرى عما يلابسه لامر مجرد مستقل في الوجود بنفسه أوبسورته حصولا حقيقاً أوحكميا فواجب الوجود لماكان في أعلى غايات التجرد عن المواد والتقدس عن الغواشي الهيولانية كان عاقلا لذاته وعالماً به فعلمه أتم العلوم وأشدها نورية وأقدسها بل لانسبة لعلمه إلى علوم ماسواه بذاتها كمالانسبة بين وجوده الحقيقي وبين وجودات الاشياء (١) وفلا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار، وهو اللطيف الخبير، و لاتمثله الافكار و لاتنفذفيه الوهام ولايصل الى ادراكه عقول الانام.

## حكمة مشرقية

إعلم أن مراتب علمه تعالى بالاشياء بالاجمالوالتفصيل كثيرة ، فمنهاالعناية(٢)

١- سورة الانعام آية (٥٩)

۲- عنایت بنا بر طریقهٔ مصنف علامه که قائل بعلم تفصیلی در موطن ذات است عبارت ازعلم ذاتی حضوری کاشف ازجمیع اشیاء بنحو تفصیل درمر تبه ذات قبل ازوجود موجودات می باشد برهان براین مطلب عظیم که از مبتکرات مصنف علامه است توقف بر بیان مقدماتی دارد که در کتب خود آن مقدمات را بطور کامل بیان فرموده آن مقدماتهم ازمطالبی است که درغیر کتب این حکیم متبحر شیعی اثنا عشری موجود نهی باشد مقدمه اول آنکه موجود اتی که دارای ماهیت کلیه اند در مصداق بودن از برای مفاهیم مختلفند برخی بحسب وجود خارجی بسیطند اگرچه درموطن عقل تر کیبدارند بعض ازموجودات مر کبازماده وصورتخارجیه اند وهرماده وصورت خارجیه م بنحوی ازانجاء اتحاد متحدند آن چیزی که منشاء و مبدء انتزاع جنس و فصل است و جود و احدیست کهدارای دوجهت است یا بیشتر ازدوجهت دارند ممکن است یکوجود بحسب قوت جامع همهٔ مفاهیم مختلفهٔ موجود ه در عالم طبیعت اختلاف دارند ممکن است یکوجود بحسب قوت جامع همهٔ مفاهیم مختلفهٔ موجود داشد هرهویت وجود باشد وهمهٔ مفاهیم متفرقهٔ موجود و جود داند اکثر حیطهٔ است نسبت بمفاهیم مختلفه نظیر وجود انسان که جمیع مفاهیم متفرقه از قبیل جماد و نبات وحیوان باجمیع ذا تیات و عرضیات در اوجه عند

من کل شیء کنهه و لطیفه مستودع فی هـنـده المجموعة مقدمه دوم \_وجود خاصازهر نوعی ازانواع آن وجودی است که بحسب وجود ﷺ وهى العلم بالاشياء التى هوعين ذاته المقدسة وهو العقل البسيط لاتفصيل فيه و لا اجمال فوقه؛ والعناية علم تفصيلى متكثر؛ فهى على ما يراه المشاؤن ومن يحذو حذوهم كالمعلم الثانى والشيخ الرئيس وتلميذه بهمنيار نقش زائدعلى ذاته لها محل هوذاته وعلى رأى من لم يثبت صوراً فى ذاته تعالى زائدة عليه كالرواقيين و أصحابهم سيما الشيخ الالهى فى حكمة الاشراق كون ذاته تعالى بحيث يفيض عنه صور الاشياء فليس لها محل بل هوعلم بسيط محيط بجميع الاشياء خلاق للعلوم التفصيلية التى بعده وهى ذوات الاشياء الصادرة عنه بطبايعها على أنها عنه لاعلى أنها فيه و إليه الاشارة بقوله: «وعنده مفاتح الفيب لا يعلمها الاهو» (١) ومنها القلم واللوح فالقلم موجود عقلى متوسط بين الله وبين خلقه فيه جميع صور الاشياء على الوجه العقلى و هو أيضاً عقل بسيط إلا أن الحق الاول واحد حقيقى بسيطوذ لك الاقلام متعددة ليس فى غاية البساطة بسيط إلا أن الحق الاول واحد حقيقى بسيطوذ لك الاقلام متعددة ليس فى غاية البساطة وإلى هذا أشار بقوله (٢) ووان من شىء إلاعندنا خزائنه وقوله: «ولله خزائن السماوات

الله خارجی متمیز از غیرخودش باشد مثلا انسان اگرچه درطور وجود و نحوه تحقق مشتمل بر جماد و جسم نامی وحساس ومتحرك بالاراده است ولیکن از تجمع این معانی در انسان لازم نمی آید که وجود انسان همان وجود جماد و نبات وحیوان باشد بنحوی که انسان از افر اداین معانی گردد معنای اشتمال انسان براین معانی آنستکه انسان دردرجه وجود و هستی فعلیتی را دارد که همه معانی متفرقه دراین وجود و احد جمع است واین معانی ناشی از استکمالاتی است که از مرتبهٔ جمادیت شروع و بسر تبهٔ عقل بالفعل و عقل بالمستفاد بلکه نسبت بعضی از افراد تا فناه فی انه ختم میشود .

مقدمة سوم - درفن حكمت متعاليه اساطين فن خصوصاً مصنف علامه (قده) بيان كرده اند كه علت مفيد وجود بايد ازمعلول خود بحسب ذات اشرف وأكمل باشدچه تساوى درمر تبه منافى باعليت و معلوليت است علت اصل و معلول فرع وقائم بعلت است وقتى اين مقدمات را بطور كامل بررسى كردى معلوم خواهد شدكه حقيقت بسيطه حق بايد جامع جميع نشئات وجوديه باشد بنحوى كه آنچه از كمال در متن اعيان فرض شود آن حقيقت همه آن كمالات را بنحواعلى واتم واجد باشد وآنچه از كمالات بطور تفرق در اشياه ديده ميشود بنحو صرافت وعدم محدوديت در آن وجود جمع است و لايشذ عن حيطة علمه شيء من الإشياء

١ - -ورة الانعام آية (٥٩)

٢ \_ سورة الحجر (٢١)

والارض (۱) و العقول الفعالة أقلام لان شأنها تصوير الحقائق في ألواح النفوس و وصحائف القلوب كما ينتقش بالاقلام الصحائف والالواح؛ وأما اللوح فهوجوهر نفساني وملك روحاني يقبل العلوم من القلم ويسمع كلام الله منها وقد يعبر عنها تين المرتبتين بالقلم الاعلى والعقل الاول والروح الاعظم والملك المقرب والممكن الاشرف، ومعلوم أن صور جميع ما أوجده الله تعالى من إبتداء العالم إلى آخره حاصلة فيها على وجه بسيط مقدس عن كثرة تفصيلية وهي صورة القضاء الالهي فمحله عالم الجبروت وهو المسمى بام الكتاب بهذه الاعتبار كما قال الله تعالى (٢) و وانه في ام الكتاب لدينا لعلى حكيم وبالقلم باعتبار إفاضة الصور منه على النفوس الكلية والفلكية قال تعالى: وإقرء وربك الاكرم ألذى علم بالقلم (٣) أما تسمية هذا العالم بعالم الجبروت لانه كما لاتها منها صور الاشياء وحقائقها بافاضة الحق سبحانه فكذلك يفيض منها صفاتها وكما لاتها الثانوية التي بها تجبر نقصانا تها فبهذا الاعتبار أو إعتباراً نها تجبرها على كما لاتها تسمى بعالم الجبروت وهي صفة صورة جبارية الله تعالى (٤) ولاحبة في ظلمات الارض ولارطب ولايابس الافي كتاب مبين.»

ومنها القضاء والقدر(٥) فالقضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات بحقائقها

٥ – ذهب بعض أهل الحكمة الى أن تلك الصور الجزئية الموجودة فى الخارج أخيرة مراتب علمه تعالى ؛ وقدمر أن كل وجود جسمانى فهو متبدل الذات و الوجود، والوجود مادام كونه واقعاً فى سلسلة الحركات لايمكن ادراكه الابآلة جسمانية وماقيل ان الموجودات الجسمانية بالقياس الى العلل العالية تابتة غير متغيرة، و لامختلفة بالتجدد و الانقضاء قول فاسد لان المادى – مادى أبداً ولان المقارنة للمادة والتجرد عنهاليست من باب المضاف نعم لوقيل انها معلومة بالعرض بواسطة الصورة الادراكية لكان له وجه فكل موجودى مادى لابد من ادراكهامن وجود ادراكي متحد مع الصورة الجسمانية اتحاد الحاكى بالمحكى عنه

١ \_ سورة المنافقون آية ( ٧ )

۲ \_ سورة زخرف آية (٤)

٣ \_ سورة العلق آية (٣)

ع \_ سورة الإنعام آية (٥٩)

الكلية والصورالعقلية في العالم العقلى على الوجه الكلى لاعلى سبيل الابداء وتلك مرتبطة بالحق الأول موجودة في صقع إلهية لاينبغي عدها من جملة العالم بمعنى ما سوى الله بل انهامعدودة من لوازم ذاته الغير المجعولة فهو خزائن الله تعالى التي هي سرادقات نورية ولمعات جمالية وجلالية وأما القدرفهو قدر ان قدر علمي وقدر خارجي .

اماالقدرالعلمي فهوعبارةعن ثبوت صورجميع الموجودات في العالم النفسي على الوجه الجزئي مطابقة لما في موادها الخارجية مستندة إلى أسبابها و عللها واجبة لازمة لاوقاتها منطبعة في قوة ادراكية ونفس انطباعية .

واما القد رالخارجي فهو عبارة عن وجود ها في مواد ها الخارجية مفصلة واحدا بعد واحد مرهونة باوقاتها و أزمنتها موقوفة على موادها و إستعدادها متسلسلة من غيرانقطاع ولازوال وماننزله الابقدر معلوم، و أشار الى القدر العلمي بقوله: • انا كلشيء حلقناه بقدر (١)، يمحوالله مايشاء ويثبت وعنده ام الكتاب (٢).

و إعلم أنه كما ان العالم العقلى المعبر عنه بالقلم محل القضاء فالعالم النفساني السماوي محل قدره تعالى ولوح قضائه إذ كل ماجرى في العالم اوسيجرى مكتوب مثبت في النفوس الفلكية فانها عالمة بلوازم حركاتها فكما ينتسخ بالقلم في اللوح نقوش حسية كذلك إرتسمت من عالم العقل في عالم النفوس الكلية صور معلومة مضبوطة بعللها وأسبابها على وجهكلى فتلك الصورهي قدره تعالى ومحلها وهو عالم النفوس الكلية التي بين قلب العالم الكلى عندالصوفية محل القدر ولوح القضاء ثم ينتقش منه في القوى المنطبعة الفلكية نقش جزئي وهذا العالم هو عالم الخيال الكلى وعالم المثال وهولوح القدر كما أن ذلك العالم الذي هو عالم النفوس الناطقة الكلية لوح القضاء وكل منهما كتاب مبين إلا أن الاول لوح محفوظ هو ام الكتاب والثاني كتاب المحو والاثبات وهذا العالم أي عالم لوح القدر عالم الملكوت العمالة وبالجملة فهذه العوالم كليتها وجزئيتها كلمها كتب إلهية ودفاتر سبحانية لاحاطته بكلمات الشالمات فهذه المالمقول والنفوس كتابان إلهيان وقديعبر عنهما بام الكتاب والكتاب المبين فعالم العقول والنفوس كتابان إلهيان وقديعبر عنهما بام الكتاب والكتاب المبين فعالم العقول والنفوس كتابان إلهيان وقديعبر عنهما بام الكتاب والكتاب المبين

١ - ألفمر آية (٤٩)

٢ - الرعد آية (٢٩)

لأحاطتهما بالأشياء إجمالاً ولظهورهمافيها تفصيلاوبقالللنفس المنطبعة كتاب المحو والاثبات والانسان الكامل المسمى بعالم الكبير كتاب جامع لهذه الكتب(١) كماقال العالم الرباني حكيم العرب والعجم الناليل .

«دوائك فيك ولاتشعر؛ ودائك منك ولاتبصر؛ وأنتالكتابالمبين الذي؛ بآباته يظهرالمضمر؛ وتزعم انك جرم صغير؛وفيك إنطوىالعالمالا كبر.

و یؤید ذلك ماقال أبو یزید: «لو أن العرش ومافیها ألف ألف مرة فی زاویة قلب العارف لمامالاها» فمن حیث عقله كتابعقلی بسمی بام الكتاب، ومنحیث نفسه لوح محفوظ، ومن حیث روحه النفسانیة التی فی فلک دماغه كتاب المحوو الاثبات فهی السحف المكرمة المطهرة التی لایمسها الاالمطهرون فتحدس مماسردنا علیک معنی قول بعض الیونانیین من ان النفس جوهر شریف یشبهه (یشبه خل) دائرة لابعد لها ومر كزها هو العقل و ذالك العقل دائرة استدارت علی مر كزها وهو الخیر المطلق الاول فكل المجردات قد إستدارت علیه وهو مركزها التساوی لنسبتها إلیه إنتهی إلیه و یؤید ماقلنا ماقیل فی الفارسیة.

از حق چـو رسد بعقـل كل راز از عقـل بنفس كـل رسد بـاز از نفـس رود بخـانـهٔ نـور بـر لـوح خيال جملـه مسطـور فكـرت زخيـال يـابـد الهـام در حـال كنـد بحفـظ پيغام حفظش جو بنطق كرد اشارت آورد كتــا ب در عبـا رت

فاحفظ ما سردناعليك ولاتدعهاالالمن له قلب سليم اوالقى السمع وهوشهيد جعلناالله واياكم من المتفكرين ورزقنا سبيل السالكين.

## المظهر السارس في دوامالهيته

إعلم أن جماعة من المتكايسين الخائضين فيما لابعنيهم زعموا أن إله العالم

۱ \_ مصنف علامه ( اعلى الله مقامه ) جميع مراتب امكانيه را كلام و كتاب حق تعالى قر ارداده است ما براى توضيح كلام او و بيان مطلب دقيق ترى تا چاريم ازبيان، كان في أزل الازال ممسكا عن جوده وأنعامه واقفاً عن فيضه وإحسائه ثم سنح له أن

چو قاف قدرتش دم از رقم زد هزاران نقش بر لـوح عدم زد

و چنانچه کلام و کتاب حــاکی ازضمیر متکلم وکاتب می باشند همچنین جمیع مراتب آفاق وانفس و درجات وجود حساكى از علم و ضمير حقاند ، و جميع مراتب وجودی درنزد او مشهود و معلوم و بلکه او درمرتبه ذات خود جمیع اشیــاست این كلمات وجوديه حق از مقارعه نفس رحماني با مخارج ماهيات سماوات ارواح و اراضي اشباح حاصل شدهاست و ماسوای حق کلمات وعلومو کتاب او بند. قال بعض اهلالتحقیق : ﴿ الكَلَامُ الذَى هُونَسَبَّةُ بَيْنَ الظَّاهُرُ وَ الْمُظْهُرُ (لانهُ عَبَارَةً عَنَاجَتُمَاعُ العقابقُ البسيطةُ منفردة أومعتبره مع توابعها ليفيد صورة جمعية يفهم منها و بها احكام تلك الحقايق و ذالك الاجتماع كمأ أنه نكاح باعتبار انتاج نشأة فهو ايجاد باعتبار تحصيل الوجود الاضافي وكتابة باعتبار تحصيل نقش التعين وكلام باعتبار الافهام اللايق بكل مرتبة على التفصيل) من حيث اطلاقه و اصالته صورة علم المتكلم بنفسه أو بغيره و المعلومات حروفه وكلماته ولكل منهـــا مرتبة معنوية > از آنچه كه ذكرشد معلوم ميشودكهفرق بین کلام و کتاب اعتباری است و جمیع صفحات وجود کتاب، و کلام وقر آن وفر قان الهیه است كه حاصل شده است از كلمات تامات ومحكمات واخر متشابهات منكلم باين كلمات وجوديه حق است و اوست که بقلم قدرت خود این کتاب تکوینی آفاقی وانفسی را که در آن نقص وفتوری دیده نمیشود بوجود آورده از برای کتاب قر آنی وفرقانیحق ظهروبطن و حد ومطلع و از برای بطن آن بطون متعدده است اگر ما جمیع صفحات وجودیه را کتاب حقّ قراردهیم مطلع این کتاب کلام ذاتی و تجلی اعرابی درمر تبهٔ احدیت است این مرتبه باعتباری اصل جمیع کتب الهیه ومطلع ومبدء آن می باشد واین کلام غیبی و کتاب الهی مقدم برهمه تعینات است حدآن عبارت از مرتبهٔ عمائیه و فیض فاصل بين مظاهر خارجيه وكونيه و حقيقت مطلقه است بطن عبسارت از عوالم غيبيه و عقول مجرده ومثل معلقة منفصله و ظهر آن عالم شهادت وصور كونية حالة در مــاده و هيولي است حق تعالى درمر تبهٔ احدیت و تعین اولجمیع موجودات و تعینات ومجالی وجودیه و 🛞 يفعل ، فشرع فى الفعل والتكوين والتقويم فخلق هذا الخلق العظيم الذى بعضه مكشوف بالحس والعيان وبعضه معلوم بالقياس والبرهان وهذا الرأى من سخيف الاراء ومن قبيح الاهواء فان صفات الحق عين ذاته و كما لانه الفعلية التي هي مبادى أفعاله كالقدرة والعلم والارادة والرحمة والجود كلها غيرزائدة على ذاته فهو بنفسه قادر مريد خالق لمايشاء كيف يشاء فاعل لما يريد كيف يريد فكان خالقاً لم يزل ولا يزال فاعلا للعالم كما يعلم في الاباد والازال فالخلق قديم والمخلوق حادث والعلم قديم والمعلوم متجدد و كذا الارادة والافاضة مستمرة أزلية ، والمراد والمفاض حادث متجدد (١) هولن تجد لسنة الله تبديلا ، لعدم تغيره في ذاته و كمالات ذاته و لامحول لفيضه

همظاهر خارجیهواسماء الهیه از جلالیه وجمالیه را بنحو رؤیة الهفصل مجملا شهود مینماید در این مرتبه تعین و تکثر وتمایزی نیست وراء این مرتبه وجود صرف مطلق عاری ازجمیع تعینات است که

نه اشارت می پذیرد نه عیان نه کسی زو نمام دارد نه نشان

در مرتبهٔ احدیت اگرچه کثرتی بالفعل وجود ندارد ولکن یشم منها را تعة الکثرة تجلی حق دراین مرتبه تجلی و احدیست که مبده و اصل آن حب الهی است و بهه ین معنی اشاره شده است در حدیث قدسی: کنت کنز أ مخفیاً فاحبیت آن اعرف این میل اصلی و حب ذاتی و اسطهٔ بین خفاه ذات و ظهور خارجی است که مبده نکاح ساری در چمیع اشیاست این مرتبه باصطلاح اهل توحید مطلع صفحة و جودات است که از آن بتجلی اعرابی تعبیر نموده اند . مرتبه دوم از تعینات مقام و احدیت و اسماه و صفات و حضرت علم است این مرتبه نیز کتاب الهی است که در آن شهود مینماید ذات خودرا در کسوت صفات و اسماه و مظاهر خلقی شهودی تفصیلی فرقانی (شهود المجمل مفصلا) بعداز این مرتبه مراتب کونیه و خلقیه اند که مصنف بطور تفصیل بیان کرده است .

بعضى درفرق بين كلام و كتاب گفته اند كه كتاب ازعالم فرق و كلام ازعالم جمع است و ما بيان كرديم كه مرتبهٔ احديت و واحديت باعتبارى كتاب حق مى باشند \_ جمعى ديگر گفته اند عوالم وجوديه را اگر بحق نسبت دهيم كلام واگر بخلق نسبت دهيم كتابند جمعى فرق بين كلام و كتاب را باجمال و تفصيل دانسته اندولكل واحد من هذه الاقوال وجه وان شئت تفصيل هذه العويصة فعليك بالمراجعة الى كتب اهل العرفان. لاسيما كتاب مصباح الانس فان فيه مايشفى العليل ويروى الغليل

١ - سورة الفتح آية (٢٣)

«ولامبدل لكلماته؛ ولاتبديل لخلق الله ؛ ذلك الدين القيم » فقوله ابداعه و أمره كلمته وتكوينه «ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره» (١) وامره دائم ، ولاتشتبه عليك مقايسة هذا الكلام بكلام الاشعرى من أن العلم قديم والتعلق حادث لان بين الكلامين بونا بعيداً وفرقا شديداً والذي دعاهم إلى هذا الظن القبيح المستنكر ما توهموا أن حدوث العالم حسبما إتفق عليه أعل الشرايع من اليهود والنساري والمسلمين تبعاً لاجماع الانبياء عليهم السلام ولم يتبصروا بأن العالم بكله و جزئه و كليته و جزئيته حادث زماني وذلك لاينافي كونه قائماً بالقسط والعدل والجود والكرم ازلا وابدا «وماكان عطاء ربك محظورا» (٢) .

#### تحقيق

اعلم ان حقائق الاشياء كلها وصورها العلمية الاصلية موجودة عندالله تعالى واحبة بوجوبه الذاتى باقية ببقاء الله لاببقاء انفسها ، وهى واحدة من حيث الوجود بحيثلا كثرة فى وجودها وان كانت كثيرة من حيث معانيها واعيانها التى هى صور اسماء الله وصفاته كما قال سبحانه : « (٣) وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الاهو، وبهذا يندفع الشبهة الواردة فى قوله المناقبة : «كان الله عالما ولا معلوم، وإلى الصورة العلمية أشار بقوله : (٤) وما من غائبة فى السماء والارض الا فى كتاب مبين، وقوله تعالى : « وان كل لماجميع لدينا محضرون (٥) ، « و يمحق الله الباطل و يحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور».

واعلم انالبارى تعالى تامالقدرة والقوة لايلحقه عجز ولاقصور في ذاته ولا

١ - سورة الروم آية (٢٥)

٢ - سورة الاسراء آية (٢٠)

٣ \_ سورة الانعام آية (٥٩)

٤ - سورة النمل آية (٧٧)

٥ \_ سورة يس آية (٣٢)

د ثور ولافتور فى فعله وفاعل بالاختيار لابالطبع تعالى الله عما يقوله الملحدون وهو قيوم الكل مفيض الخير ازلا وابدأ وناشر لواء القدرة باظهار الممكنات وايجاد المكونات و خلق الخلائق وتسخير الامور و تدبيرها فالكل منطوية مطموسة تحت سلطان نوره وسطوة كبريائه. و الاالى الله تصير الاموره (١)

الفاعل على ستة اصناف فعل بالطبع وهوالذى يصدرعنه فعل بالا شعور منه وفاعل بالقسر وهوالذى يصدرعنه فعل بالا شعور والارادة والفرق بينهماأن فى الاول فعله ملائم لطبعه وفى الثانى على خلاف مقتضى طبعه وفاعل بالجبر وهوالذى يصدر عنه فعله بالاختيار بعد ان يكون من شأنه اختيار ذلك الفعل و عدمه وهذه الثلاثة مشتركة فى كونها غير مختارة فى فعلها وفاعل بالقصد وهوالذى يصدر عنه الفعل مسبوقا بارادته المسبوقة بعلمه المتعلق بغرضه من ذلك الفعل و يكون نسبة اصل قدر تهوقوته من دون انضام الدواعى اوالصوارف الى فعله و تركه فى درجة واحدة وفاعل بالعناية وهوالذى يتبع فعله علمه بوجه الخير فيه بحسب نفس الامر و يكون علمه بوجه الخير في الخير فى العلم وفاعل بالرضا

۱-والدليل على ماذكر والمصنف العظيم: أن فاعلية الحق الاول لوجوب وجوده و تهامية ذاته وحقيقته يستحيل أن يكون عين ذاته و وحقيقته يستحيل أن يكون عين ذاته و و ذاته تعالى تكون غاية الغايات وكل موجود لا تكون جهات الفاعلية عين ذاته و وجود لا يكون مستقلا في الا يجاد و لا يكون فياضاً و وهاباً دائماً ، فيضه لا ينقطع و نوره لا يأفل و لو كان فعله متوقفاً على شرط أوصفة أوار ادة أو مصلحة أو أمر آخر (مماذكره اهل الجدال) لكان الفاعل مجموع شده الاموروننقل الكلام اليها فيجب انتهائها الى واجب بالذات و الحاصل ان فيضه دائم قديم ولامانع من أن يكون فيضه وماهومن صقعه قديم والمفاض حادث فهذه جادة سبيل الحق ومسلك اهل الإيقان من الحكماء الراسخين وأما المتكلفون كبعض المعتزلة من الفائلين بارادة متجددة في ذاته و وضل المتفلسفين كابي البركات البغدادي و بعض الاخر منهم القائلون بارادة قديمة زائدة على ذاته ( وهو لاء من كثرة الجهل جعلوالعدم الصريح قبل وجود بارادة قديمة والدون سخواص الزمانيات بارادة قديمة والاوقات والحدود والجهات) ففي كل واديهيمون وفي كل تيه يتيهون.

وهوالذى يكون علمه بذاته الذى هوعين ذاته سبباً لوجود الاشياء و نفس معلومية الاشياء له نفس وجودها عنه بالااختلاف واضافة عالميته بالاشياء هي بعينها اضافة فاعليته لها بلا تفاوت وتعدد وهذه الثلاثة الاخيرة مشتركة في كونها تفعل بالاختيار ولا يخفي ان اتصافه تعالى بالفاعلية بالوجوه الثلاثة الاول غيرجائز وذاته ارفع ايضا من أن يكون فاعلا بالمعنى الرابع لاستلزامه مع قطع النظر عن الاضطرار التكثير المستلزم للتجسيم فهو فاعل (۱) إما بالعناية اوبالرضا لكن الحق انه فاعل بالاول منهما لانه تعالى يعلم الاشياء قبل وجودها بعلم هوعين ذاته فيكون علمه بالاشياء الذي هوعين ذاته منشئاً لوجود ها فيكون فاعلا بالعناية ولاتصغ الى قول الطباعية و الدهرية خذلهم الله من ان الواجب فاعل بالطبع والى قول جمهور الكلاميين من انه فاعل بالقصد وقول الشيخ الرئيس ومتابعيه من ان فاعليته للاشياء الخارجية بالعناية وللصورة العلمية الحاصلة في ذاته بالرضا وكن موقنا فيما سردنا عليك من تحقيق وللصورة العلمية الحاصلة في ذاته بالرضا وكن موقنا فيما سردنا عليك من تحقيق المقام وارفع عن بصيرتك غشاوة الجهل وحجب الظلام وكن من الذين هدى الله فبهديهم اقتده ذلك هدى الله يهدى به من يشاء » (۱)

## توضيح

إن أردت تحقيق كلماته فاعلم أن بين البارى تعالى وبين العالم وسائط نورية وأسباب أفعاله هى فوق الخلق ودون الخالق وهم الحجب(٢) الالهية والسرادق النورية

٢- اعلم أن قاعدة امكان الاشرف يقتضى أن يكون اول الصوادر عن الحق الاول موجوداً تاماً أبدياً وعقلا مجرداً غير معروض للتجدد والزوال ويجبأن يكون بين العقول المعجردة والواجبوكذا بين كل عقلوت اليه اتصالا معنوياً واتحاداً وجودياً (اتحاد الحقيقة والرقيقة) وان كانت للعقول جهات متكثرة عقلية غير متناهية ولو لم يكن بين المراتب اتحاداً معنوياً يلزم (بناء على قاعدة امكان الاشرف) وجود انوارغير متناهية بين كل مرتبة وتاليها، ولا يمكن التخلص عن الاشكال الابأن يقال : جميع سلسلة العقول موجودة بوجود واحد وحية بحيوة واحدة بل ان سئلت الحق ان العقول طرأ من مراتب وجوده تعالى لانه ١٠٠٠

١\_ سورة الانعام آية (٩٠)

والاضواء القيومية كاضواء هذه الشمس المحسوسة كانها برزخ بين الذات النيرة و بين الاشياء المستنيرة وتلك الوسائط قديعبر عنها بكلمات الله وبكمات التامات التي لا يجاوزهن برولا فاجر من شركل شيطان و هي من عالم الامر و هي خير كله لاشر فيها و لذلك وقع الاستعادة من الشرور بكلمات الله وكل ما في عالم الخلق مملو بالشرور والنقائص والا فات واشار بتوسط الكلمات للا فاضة بقوله ولوكان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولوجئنا بمثله مدداً » (١) فالكلمات إشارة إلى ذوات نورية بها يصل فيض الوجود إلى الاجسام والجسمانيات والبحر إشارة إلى هيولي الاجسام التي شأنها القبول والتجدد ، وشأن الكلمات الافاضة بعد الافاضة ولاشك أن الوسائط هويات وجودية بسيطة ، وذوات مجردة عن المواد الجسمية وكل مجرداً مرروحاني وجوده عين العلم والادراك ، فهي لامحالة عقول قدسية وأرواح عالية متملة بالحق وجوده عين العلم والادراك ، فهي لامحالة عقول قدسية وأرواح عالية متملة ربك الاول إتسال الشعاع بالشمس ؛ ولهذا اضيفت إليه تعالى بقوله (٢) « وتمت كلمة ربك

النورية الدرجات وله شئونات وسرادقات نورية وحجب الهيه وهذه الحجب النورية اضواء لوجوده ورقائق لحقيقته «الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير اشارة» كثرة العقول لايقدح في وحدتها واتحادها مع الحق القيوم لها لان كثرة الجهات والاعتبارات و تعدد الحيثيات غير قادحة في وحدة أصلحقيقة الوجود، وجميع العقول داخلة في سلك وجود واحد بل ان نظرت بعين الجمع بين الوحدة والكثرة ان التجسم والتقدر والظهور بصورة الاكوان بل الاكل والشارب لاتنافي وحدة اصل الحقيقة الموجودة بالوحدة الاطلاقية وللوجود ظهور وخفاء وغيب و شهادة وسرو علن ظهوره يرجع الى بطونه وشهوده الى غيبه وعلنه الى سره وانظر الى نفسك مع وحدة ذا تهاواحدية وجودها لها درجات من الوجود والفعلية ولوجودك مقام تنزيه و تشبيه تجرده لاينافي تجسمه و تعقله غير قادح في تخيله وهكذا فعل ساير القوى والسرفيه ان الوجود الجمعي الكامل جامع بين التجرد و التجسم فطالع نفسك ثم ارجع الى ربك واجمع بين التنزيه والتشبيه ونعم ماقيل.

و ان قلت بالتثبيه كنت محدداً و كنت اماماً في المعارف سيداً و اياك والتنزيه ان كنت مفرداً و ان قلت بالتذريه كنت مقيداً و ان قلت بالامرين كنت مسدداً و اياك والتشبيسه ان كنست ثانياً ١- سورةالكهف آية (١٠٩) ٢- سورةالانعام آية (١١٥) صدقاً وعدلا الأم بدل لكلماته، وقد يعبر عن هذه الكلمات بعالم الامر وقد يعبر عنها بقول الله كما قال الله : «انما قولنالشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون» (١) وقال تعالى : «لقد (٢) حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون» وبالجملة كلمات الله امر وجود روحاني مؤيد للانبياء عليهم السلام بالوحي «(٣) كذلك أوحينا اليكروحاً من أمرنا» وهذا هو الروح العلوى الذي قيل انه لم يقع تحت ذل (قول خل) كن لانه نفس كلمة كن وهو بعينه نفس الامر وكلمة الله هي العليا ومن حيث هي يكون بها حيوة الموجودات يقال لها روح الله (٤) «قل الروح من امرربي ، وما امرنا الاواحدة» (٥).

١- سورة النحل آية (٤٠)
 ٢-سورة يس آية (٧)
 ٣-سورة الشورى آيه )٥٢)
 ٤- سورة الاسراء آية (٨٥)

 من القواعد المقررة عند اهل التحقيق من العلماء الراسخين وجوب السنخية بين كل علة مفيضة لوجودالمعلول و معلولها المفاضة منها والعلة اذاكانت واجبة بذاتها وغبر مركبة من الاجزاء وكانت وجوداً صرفاً بسيطاً فيغاية البساطة لاتكون علة لشيئين في رتبة واحدة لان لكل معلول خصوصية في ذات علته الفياضية بها يصدرعن العلة والالزم الترجيح بلامرجح لتساوى وجود جميع الاشياء بالنسبة اليها ولازمه جوازصدوركلشيء عن كل شي ، وبحب ان يكون تلك الخصوصية مخصـوصة بهما (اى العلة والمعلول) وقد يعبر عن هذه الخصوصية بالوجوب السابق على وجود المعلول وهذه الخصوصية هي التي بها يتعين وجودالمعلول وبها ينسدأنحاء عدمه ويغرج عن حدالاستواء والحاصل ان العلة الفياضة لكل شيء يجب ان يكون في ذاتها جهة اقتضاء تام بها يتعين وجودالمعلول و وجود المعلمول في مرتبة وجود علته أقوى وأتم من وجوده الخاص وقدذكرنا أن علم جاعله بنفسه عبارة عن علمه به على نحواشرف وإذاعر فتما تلو ناعليك نقول: لوصدر عن الحق الاول "أكثر من معلول واحد يجب أن يكون لكل واحد منالمعلولين خصوصية متميزة عن الاخر في ذات مبدئه ويلزم من هذا ع.دم كون المبدء واحداً حقيقياً بسيطاً بل موجوداً متكثراً وان فرضوحدة العلة وبساطتها ومعبساطتهاصدرتءنهالمتكثرات يلزم أن فيجب أن يكون اول الصوادر موجوداً تاماجامعاً لجميع النشئات وأن يكون بوحدته كل الاشياءو هوعندالمحققين منالحكماء عبارةعنالعقلالاول وعنداهل العرفانوجودالمنبسط والمصنف جمع بين هذين القولين ويقول: انالقرق بينالعقلالاول والوجود المنبسط انما تكون بالإجمال والتفصيل والحق معه (اعلى الله قدره)

# اشراق عقلى

لاشك أن إرادته أزلية وتخصيص بعضالاشياء بتعلق الارادة في اوقاتهاالمعينة الجزئية عند حضور إستعداداتها إنماهو لاجل قصور قابلياتها عن القبول الاتم فاذا كانت الارادة دائمة فالقول واحد والخطاب دائم(۱) وإنماامره اذا ارادشيئاً أن يقول له كانت الارادة دائمة فالقول له والمخاطب حادث متجدد فكلامه الذي هو امره متعلق بجميع المكونات امر التكوين وهوخطاب بكلمة كن وهي كلمة وجودية فسمعت عيان المكونات خطابه ودخلت (۲) في باب الوجود، وما امر ناالاواحدة كلمح البصر» (۳) فمن كان له سمع حقيقي يسمع كلام الحق وخطابه وقدورد عن النبي والتهيئية وأن في فمن كان له سمع حقيقي يسمع كلام الحق وخطابه وقدور عن النبي والتهيئية وأن الرسالة المتى محدثين مكلمين وليس هؤلاء المكلمين أنبياء تشريع و رسالة » لان الرسالة قدانقطعت وابوابها قدغلقت بعدنبينا والتهيئية وأيناً ورد عنه الشريعة تابعون لمحمد والتهيئية بانبياء يغبطهم النبيون» أي ليسوابانبياء تشريعهم في الشريعة تابعون لمحمد والتهيئية واعلم أن الكلم الحقيقي ليس من شرطه أن يكون بكسوة الالفاظ والحروف ولا تمثل المتكلم بصورة شخصية بل إلقاء كلام معنوي إلى قلب مستمع من الله ولا تمثل المتكلم بصورة شخصية بل إلقاء كلام معنوي إلى قلب مستمع من الله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون ، ان شر الدواب عنداللة السم البكم الذين تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لايسمعهم و لوأ سمعهم لتولوا وهم معرضون» (٤)

## هداية

إعلم أن كالامه تعالى ليس كما زعمته الاشاعرة من أنه معان نفسية (صفة نفسية هي معان قائمة بذاته خل ) قائمة بذاته تعالى و سموها الكلام النفسي ، ولا كما

١ ـ سورة يس آية (٧٢)

۲ وهي اول كلام شق أسماع الممكنات و كلمة وجودية وقعت المقارعة بينها و بين الاعيان

٣\_ سورة القمر آية (٥٠)

٤\_ سورة الإنفال آية (٢١)

ذهبت إليه المعتزلة من أنه خلق أصوات وحروف دالة على المعانى في جسم من الاجسام والا لكان كل كلام للامالله ؛ بل حقيقة التكام إنشاء كلمات تامات ، وانزال آيات محكمات وأخر متشابهات في كسوة الالفاظ والعبارات، والكلام قرآن وهو العقل البسيط والعلم الاجمالي وفرقان وهو المعقولات التفصيلية ، وهما جميعاً غير الكتاب لانهما من عالم الامرو عالم القضاء وحاملها اللوح المحفوظ والقلم والكتاب من عالم الخلق والتقدير ومظهره عالم القدر الذهني والقدر العيني والاولان غير قابلين للنسخ والتبديل لانهما فوق الزمان بخلاف الثالث لانهموجود زماني ومحله لوح قدري نفساني هولوح المحوو الاثبات والكتاب يدركه كل أحد والقرآن لايمسه الا المطهرون (١)

واعلم أن الكلام المنزل من عند رب العالمين له منازل الاول القلم الربانى و الثانى اللوح المحفوظ والثالث لوح القدروالسماء الدنيا والرابع لسان جبرئيل الفاء الرسول الامين الحلا في جميع المقامات تارة أخذه من الله بلاواسطة ملك كما قال تعالى: «ثم دنى فتدلى فكان قابقوسين أوأدنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤادمارأى(٢)، وتارة بواسطة جبرئيل الحلا هوما ينطق عن الهوى ان هو

١\_ سورة الواقعة آية (٧٩)

۲\_ سورة النجم \_ تر تيب الايات: والنجم اذاهوى ، ماضل صاحبكم وماغوى ، وما ينطق عن الهوى ، ان هو الاوحى يوحى ، علمه شديد القوى ، ذومرة واستوى ، وهو بالافق الاعلى ، ثم دنى فتدلى ، فكان قاب قوسين اوأدنى

قوله ثم دنى : أى رسول الله (ص) الى الله تعمالي وترقى عن مرتبة الجبرئيل و اتصل بالرفيق الاعلى ولذاقال جبرئيل : لودنوت انملة لاحترقت

> گفت جبدریلا بپراندر پیم گفت رورومنحریف تونیم احمد اربکشایدآن پرجلیل تاآبدمدهوشکردد جبراییل

قوله فتدلى \_ اى مال رسول الله الى الجهة الانسية والخلق وهذا مقام الصحو بعدالمحو و التمكين بعدالتلوين والفوز بالحسنيين والرجوع الى الخلق بالوجود الحقانى قوله فكان قاب قوسين \_ أى كان صلى الله عليه وآله وسلم مقدار دائرة الوجود الشامل للكل المنقسمة بخط موهوم القاسم للدائرة الى نصفين فباعتبار البداية والتدانى يكون الخلق هو القوس الاول الحاجب للهوية في اعيان المخلوقات وصورها والحق هو النصف الاخير الذي يقرب منه شيئاً فشيئاً هكذا ذكره بعض اهل التحقيق الله

إلاوحى يوحى علمه شديد القوى و تارة في مقام غير ذلك المقام الشامخ الالهي و ولقد رآ م نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوى و من هذا لمقام ماكان في اول البعثة في جبل حرا أوفي جبل فاران فاتاه جبرئيل المالا بصورة محسوسة وسمع منه و اقرء باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرء وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم (١) كما سمع موسى المالا في طورسينا و اذراى ناراً فلما اتاها نودى يا موسى انى اناربك فاخلع نعليك، واستمع لما يوحى انى انالله الاانافاعبدنى و من منازل كلام الله مايدون في القراطيس يبدولكل احد ويتكلم به كل متكلم و يسمعه كل مستمع وانه لتنزيل رب العالمين، وانه لفي زبر الاولين (٣)

# المظهر السابع

فى عدو ثالعالم و كون وجوده ووجودكل مافيه مسبوقاً بالعدم الزماني اعلم انالكتب الالهية والايات الكلامية قائلة ناطقة بأن العالم باسره حادث

وفي الصحو بعدالمحولم اك غيره و ذاتي بـذاتي اذ تجلـت تجلـت

و كيف باسم الحق ظل تحققي تكون أراجيف الظنون مغيفتي

فأوحى الى عبيده منالاسرارالالهية في مقامالاحدية بلاواسطة جير ثيل (ع) و الى هذاالمقام أشار(ص) لى معاللة وقت لايسعه ملك مقرب ولانبي مرسل

فرشته گر چه دارد قسرب درگاه نگنجمه در مقسام لی مسم الله

و مماكذب الفؤاد ماراى في مقام عين الجمع والاحدية والتعين الاول من الحقايق الالهية والفؤاد باصطلاح اهل التوحيد هو القلب المترقى الى مقام الروح في الشهود المشاهد للذات مع جميع الصفات الموجودة بالصفات الحقاني وهذا الجمع هوجمع الوجود لاجمع الوحدة الذي لافؤاد فيه ولاعبد لفناء الكل فيها المسمى عندهم عين جمع الذات

١- سورة العلق آية (١)

٢- سورة طه آية (١٠)

٣- سورة الشعراء آية (١٩٢، ١٩٦)

زمانى لان الغرض من خلق العالم ليس نفسه بل ماهو أشرف منه فان الغرض من خلق السماوات والارض و مافيهما تبليغ الاشياء إلى غاياتها الذاتية و خيراتها الاصلية وإزالة شرورها ونقائصها عنها ليكون العالم كله خيراً محضاً لاشرفيه ونوراً محضاً لاظلمة فيه وتماماً لانقص فيه (معه خل) وبكون الدين كله لله فالغرض من أصل الابداع وجود البارى وفيضه أن يصل كلناقص إلى كماله وتبليغ المادة إلى صورتها والسورة الى معناها و نفسها والنفس إلى درجة العقل ومقام الروح وهناك الراحة والطمأنينة والسعادة القصوى والخير الاعلى والمقصد الاقصى واللباب الاصفى في بناء الارض والسماء وجرى سفينة الهيولى في طوفان الدنيا وليحيى من حى عن بينة و يهلك من هلك عن بينة» (١) ولاجل هذا جيئي الانبياء والرسلوالكتاب والدعاة التي يهلك من هلك عن بينة تقطع السفينة طريق الشروينقطع الشرويصل الجالسون فيها إلى مقارهم و يزول الدنيا ويقوم القيامة وينمحق الشر واهله فاحفظ ياأخي هذا العلم المخزون والسرالم كنون الذي لايمسه إلا المطهرون.

# برهان عقلي

إعلم أن الحادث بعد مالم يكن لابدله من مرجح لاستحالة حدوث شيء لاعن سبب وذلك المرجح لابد أن يكون حادثاً كله أوشيء من تمامه وإلالدام الترجيح فدام الاثر فلم يكن حادثا وقد فرض حادثاً هذا خلف ثم يعود الكلام إلى مرجح فاما أن يتسلسل علل حادثة مجتمعة لاإلى نهاية وهو باطل لماعلمت أن البارى جل اسمه مبدء سلسلة الممكنات كلها وهو أزلى غير حادث أو يكون أسباباً متعاقبة كل منها سبب للاحقه فيجب أن ينتهى السلسلة إلى سبب هو علة العلل كلها فاذاً قد ثبت أن العالم الجسماني حادث بجميع مافيه.

واعلمانمسألة(٢)حدوث العالم مع اثبات المانع وتوحيده وتوحيد صفاته إحدى

١- ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بيئة - سورة الانفال آية (٢٤)
 ٢-واعلم ان هذه المسئلة ايضاً من المسائل التي لم يتيسر تحقيقها وادراك كنهها اللها

المسائل الشريفة التي من الله على محققيه وفضله على كثير من خلقه تفضيلا «الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنالنهتدي لولا ان هداناالله: (١)

₩لاحه من الفلاسفة والعرفاء من السابقين واللاحقين الالمصنف هذا الكتاب (أعلى الله مقامه) وهو ممن تفرد بينالحكماء فيالجمع بينالشريعة والحكمة وقد أثبت أنالعالم بشراش وجوده متجددالوجود والهويةوأن حقيقته عين التغير والاستحالةوكل موجود زماني مسبوق بالعدمالصر يحالزماني بحسب ذاته وجوهره وكل هوية مادية كائنة فاسدة لابقاء لهاآنين ولاشأن لهاالاالتجدد،ثباتيا عينالتجدد ، وكل وجود وتعين يتبدل وجوده وتعينه فيكل آن . انالله تعالى يتجلى في كل موجود بأسمائه الجلالية والجمالية ، و كل تجل يقتضي خلقاً حادثاً جديداً وكل يوم هوفي شأن ولما كان هذاالتجلي ثابتاً مستمراً يزعم الغافل أن الاشياء كلهاثابتة (بلهم في لبس من خلق جديد ) والحق لايمنع عن الفيض والايجاد بلفطرته الافاضة وسجيته الكرم ولولم يكن الامداد من الحق لانعدمت الكائنات كلهاويداه مبسوطتان يعطى خلقاً ويذهب بخلق آخر واعلم أن اثبات حدوث العالم بطريق اهل البحث على نحو الاختصارهوأنالتغير لايختص بالاعراضمن|اكموالكيف والوضعوالاين-لانمبدءالحركة والفاعل|المباشر للتغير لايجوزان يكون أمرأ ثابت|الذات غير متغير|الوجود، وعلة|لتغير تجب أن تكون أمراً متغيراً سيالًا ولايخفي أن|الشيخواً ترابه (قدساللهُأرواحهم) اذعنوا بأن علةالمتغير يجب أن يكونأمراً متغيراً وقالوا إنالطبيعة منجهة الثبات لاتكون علة للحركة بللا بدمن لحوق التغير لها من الخارج كتجدد مرا تبالقرب والبعدمن الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية وكتجدد احوال اخر في الحركات القسرية ، كتجد دالارادات المنبعثة عن النفس حسب تجدد الاحوال الباعثة للحركة ، وأن في كل حركة سلسلتان احديهما سلسلة اصلالحركة والاخرى سلسلة منتظمة منالاحوال المتواردة ، فالثابت كاالطبيعة معكل شطر مناحديهما علة شرط من الاخرى و با العكس لاعلى سبيلالدورالمستحيلولكن هذاالجواب غيرمرضي عندالمتدرب في الحكمة وانتلقاه جمع بالقبول لان الكلام في العلة الموجية للحركة والتغير لافىالعلةالمعدةوجميعالتغيرات العرضية والاعداديةلابدان ينبعث عن الطبيعة الجوهرية لان فاعل جميع الحركات هي الطبيعة الجسمانية والطبيعة الثابتة لاتصير علة للمتجدد والمتغير وان شئت تفصيل هذا الكلام فعليك بالمراجعة الي الاسفار وسايركتب المصنف

### تكملة

إعلمأن فيالكتاب الالهي آيات كثيرة دالة على دثور العالم وخرابه واضمحلال وجوده مع بقاء صورهاالعلمية عنداللهالقديم حسبما رآه كبراء الحكماء وأساطينهم الاقدمين ماخلا أصحاب أرسطو ومن لحقهم فمن الايات قوله تعالى هوالارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه عنه (١) ومنها قوله: «فنفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض(٢)، وقوله: (٣) • وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرمر السحاب صنع الله الذي اتقن كلشيء وقوله «ان يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» (٤) وقوله(٥) : «يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، فكل هذه الايات تدل على أن كل مافي السماوات والارض يفني ويزول بالنفخ الاسرافيلي في الصور. ومن الايات الدالة على حدوثالمالم قوله تعالى «هوالذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش، (٦) فالله سبحانه أخبر عن خلق المكونات في هذه المدة وذلك لانالحادث التدريجي الوجود زمان حدوثه بعينه زمان ثبوته وإستمراره إذلابقاءله إلاالحدوث التجددي فعلم بالبرهان والقرآن جميعا أنهذاالعالم الجسماني بكلهحادث مسبوق بالعدم الزماني ولابقاء للجسم الطبيعي لانه في ذاتهلايخلوا عنالحدوث و مالايخلوا فيذاته عن الحدوث فهوحادث الهوية تدريجي الذات متغير الكون لكن الحقائق النوعية ثابتةالوجود في علمالله تعالى فعلمه تعالى بالاشياء ثابت غيرمتغير والمعلومات متكثرة متغيرة كما أن قدرته أزلية و المقدورات حادثة • فما عندكم ينفدو ماعندالله باق، (٧)

١ \_ سورة الزمر آية (٦٧)

۲\_ سورة الزمر آية (٦٨)

٣\_ سورة النمل آية (٨٨)

ع\_ سورة ابراهيم آية (١٩)

٥\_ سورة ابراهيم آية (٤٨)

٦- سورة هود آية (٧)

٧\_ سورة النحل آية (٩٦)

## تحقيق عرشي

إعلم أن هذه الايام التي وقع خلقة المكونات فيها ليست من أيام الدنيا التي كل يوم منها في دورة الشمس بحركة الفلك الاقصى بلمن أيام الربوبية التي كل يوم منها مواز لالف سنة مما تعدون ؛ (١) «يدبر الامرمن السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يومكان مقداره الف سنة مما تعدون ، و إن يوماً عند ربك كالف سنة ، فهذه الايام الستة ستة الاف سنة من زمان آدم اللها مبدء خلق الكائنات بحسب ما يعده أهل التواريخ و يضبطه المنجمون إلى بعثة الرسول الخاتم والمنت فاخبر سبحانه عن خلق المكونات في هذه المدة باعتبار تكميلهالان تكميل المكونات بوجوده المنات و رسالته

إعلم أن ايام الالهية غيرايام الربوبية لان اليوم الالهي هي يوم ذي المعارج مقداره خمسين الف سنة (٢) • ليسله دافع من الله ذي المعارج ، تعرج الملائكة والروح إليه في يومكان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبراً جميلا

# استبصار عقلي

إعلم أن سبب وقوع النفس الانسانية في هذا العالم و إبتلائه بهذه البليات الدنيوية التي أحاطت بهم فيها هو الحظيئة (٣) التي إكتسبها لنقص إمكان

٣- واعلم أن للنفوس قبل هذاالوجود الجسماني المادى وجوداً في عالم العقل لاعلى نحوالتكثر والتعدد لان التعددوالتكثر منخواص المادة الجسمانية والنفوس في هذه النشأة باعتبار تعلقها بالبدن وحدو ثها في المادة الجسمانية متعددة ، متكثرة ولكل نشأة خواص ولوازم مخصوصة بها. واعلم ان مسئلة حكاية هبوط النفس من العالم القدس وموطن أبيها المقدس مماكثرت ذكر ها في الايات القرآنية وكتب السماوية ومسفورات الاقدمين من الحكما وسبب هبوطها ونزولها انها هوسيئة وقعت لها وصارت سبب نزولها وهبوطها ولايمكن ادراك هذا التحقيق الله ونزولها انها هوسيئة وقعت لها وصارت سبب نزولها وهبوطها ولايمكن ادراك هذا التحقيق الهدون ونزولها انها هوسيئة وقعت لها وصارت سبب نزولها وهبوطها ولايمكن ادراك هذا التحقيق الهدون ونزولها انها هوسيئة وقعت لها وصارت سبب نزولها وهبوطها ولايمكن ادراك هذا التحقيق الهدون ونزولها انها هوسيئة وقعت لها وصارت سبب نزولها وهبوطها ولايمكن ادراك هذا التحقيق الهدون ونزولها انها هوسيئة وقعت لها وصارت سبب نزولها وهبوطها ولايمكن ادراك هذا التحقيق الهدون ونزولها انها هوسيئة وقعت لها وسيئة ونولونها ونزولها والمنافق المنافق ونزولها والها والمنافق ونزولها ونزولها والمنافق ونزولها ونزولها ونزولها والمنافق ونزولها ون

١- سورة ألم سجدة آية (٥)

٢ - سورة المعارج آية (٢)

(إمكاني خ ل) في جوهره وقصور طبيعي في ذاته، ابوهم آدم الله لما ذاق الشجرة و بدت سوءاته (۱) وهي الشجرة المنهية عن أكلها ثم لما تمت حيلة إبليس على ادم الله ونال بغيته بايصال الاذية إليه و بلغ امنيته بايقاع الوسوسة عليه سأل ربه الانظار إلى يوم يبعثون فلما اجيب إلى يوم الوقت المعلوم إتخذ لنفسه جنة غرس فيها أشجاراً و أجرى فيها أنهاراً مشا كلا بالجنة التي أسكنها آدم الله و قاس عليها وهندس على مثالها ليجعل مسكن امامه و ذريته واولاده و أتباعه وأشياعه، وهي كمثل السراب الذي يحسبه الظمئان ماءاً حتى اذا جائه لم يجده شيئاً و ذلك انه من الجنوقياسه كالقياس المغالطي السفسطي وغرضه من ذلك الهندسة والقياس ابعاد الخلائق عن سنن الحق و الصراط المستقيم و الطريق القويم فاجتهد أيها السالك إلى الله تعالى والطائر بجناحي العلم والعمل لعلك توفق للخروج من جنة إبليس فترجع إلى جنة أبيك آدم الله وتتخلص من أدناس أجناس ذرية إبليس وهم المعتكفون في زوايا الامور الدنياوية من الكفرة المتمردين والضلال المنافقين أعاذنا الله من اتباع إبليس وجنوده ورزقنا الاجتناب من محاسن امورالدنيا وزخارفها

الالهن كان لله قدم راسخ في المعارف الحكمية وعرف ان لكل شيء درجات من الوجود وعلم ان للانسان وجود عقلي ووجود مثالي ووجود مادى واذعن بوجوب رجوع النهايات الى البدايات دابله واجعون >

راجع آن باشد که باز آید بشهر سوی وحدت آید از تفریق دهــر

وقد قرر في محله ان سلوك الاشياء في استكمالاتها وبلوغها الى غاياتها الصورية ورجوعها الى بداياتها ومباديها الفاعلية هي غاية ايجاد الحقوان لكل شيىء غاية يصل اليها

هر کسی کودورماندازاصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش

واعلم أن هذه السيئة التي صدرت من ابيناالمقدس خطيئة تكوينية وهي عبارة عن الجهات والحيثيات الموجودة في العقل المجرد والنفوس قبل الابدان موجودة بجهات و حيثيات عقلية متقدمة على أطوارها المادية ولكل عقل قوة وجود النفوس المتفرقة في الابدان ونعم ماقيل

پیش از بنای مدرسه و دیروسومنات ما بوده ایــم در اطــوار کائنــات ۱\_ سورة الاعراف آیة (۲۲) و الایــة الشریفة : « ولما ذاقـا الشجرة بدت لهما الخ >> و مثالاتهاالهیولانیة،فان من رکن إلیها وغرق فی بحارشهواتها و تناول محرماتها و أنهمك فی لذاتها فقد طالت بلیته وعظمت رزیته و حیل بینه و بین جنة أبیه آدم ﷺ

# المظهر الشامن

في كيفية البدء والاعادة والاشارة إلى سلسلتي الهبوط و الصعود

إعلم أنالله تعالى مدبر في الخلق باخراجهم عن مكمن الامكان إلى عالم الارواح ثم أهبطهم من عالم الارواح إلى عالم الاشباح عابرين على الملكوت الاعلى والاسفل من النفوس السماوية والارضية مارين على الافلاك والنجم والاثير والهواء و الماء والارض إلى أن يبلغوا الى أسفل السافلين والهاوية المظلمة اعنى الهيولى والبحر المظلم فالقرية الظالم اهلها وهي نهاية تدبير الامر على ماقال (١): « يدبر الامر من السماء إلى الارض ، ثم يقع الاعادة في باب الانسانية بجذبات العناية الحاضرة الالهية من حيث وقع النزول ماراً على المنازل والمقامات حتى يصل إلى الانسان الكامل الذي هوروح العالم و مظهر إسمالله وخليفته و بهذا المعنى يشير ماقيل

ليس منالله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد و من لم يجعلالله له نوراًفما له من نور ، (٢) والله خالق الظلمات والنور.

## كشف وإضائة

اعلمان الحقيقة المحمدية مَثَالِفَهَايَّةِ (٣) مظهر اسمالله الاعظم و قدتقررفي العلوم

١- سورة الم سجدة آية (٥)

٢- سورة النور آية (٤٠)

٣ عندالمحقق البصير اناسمالله الاعظم وتجلياته و ظهوراته ينشاء من الاحديــة
 والاحدية الذاتية بعينهامر تبة الانسان الكامل الختمى واوصيائه-لان الولاية الكلية المحمدية

الالهية ان الحق تعالى برهان على كل شيء كما قبال: « اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد » (١) أيضاً أن المبدء عين الغاية والبداية عين النهاية وانالله فاعل كل شيء وأن الانسان الكامل الذي لا اكمل منه غاية المخلوقات «لولاك لما

﴾ (ص) تكون باطن الالهية والدليل على ذلك انه (ص) مظهر للتجلى الذاتي وليسهذا قال ﴿ آدِم وَمِن دُونَهُ تَحِتُ لُواتِي ﴾ وعنهم : ﴿ نَحِنَ الآخِرُونُ السَّابِقُونَ ۗ وَاعْلَمُ انْهُ (سَ بعد مــا وصل الى مرتبة الواحدية و مظهرية الاسمــاء الالهية و البرزخية الثانية بقيتله (س) مرتبة اخرى من المظهرية وهومقام أوأدني وعرشالهوية والبرزخية الاولى وان توجه الحبي الذي اشار البه بقوله: «فاحببتان اعرف» الذي هواصل النكاح الساري فيالاشياء والحافظ لجميع الكثرات صارسببألاجتماع الاسماء الذاتيه والمفاتيح الغيب الاولية الاسمائية فيالاحديةوالاسماءالكلية الاصلية فيالواحدية ومن تحقق الاجتماع والامتزاج والتناكح بين الاسماءالذاتية فيالاحدية والاسماءالكلية فيالواحدية تولد قلب تقي نقي احدى احمدى جمعي جامع بين الكمالات الذاتيه والاسمائية وهو صورة تعين الاول و مظهر الاحدية ويعبر عن هذا المقام بمقام جمع الجمع ولانهاية لحسنات صاحب هذا المقام وختم بوجوده جميع مدارج الولاية، ان هذا المقام مختص به (ص) واوصياته (ع) ومنهم يتولد جميع المظاهر الكونية وقال على (ع) : ﴿ نِرْ لُونَاعِنَ الرَّبُوبِيةَ ثُمَّ تُوالُوانِي - قَنَا مَا شَيْتُمِ وَدُلّ (ع): «نحن اسرارالله المودعة في الهيا كل البشرية، وعن أبي محمد العسكري عليه وابنه افضل صلوات رب العباد: «قدصمد ناذري الحقايق باقدام النبوة والولاية إلى أن قال فالكليم البسحلةالاصطفاء لماعهدنا منهالوفاء ؛ روحالقدس فيجنانالصاغورة ذاق منحدا تقناالبا كورة > وهذاسر ولاية المطلقة المحمدية

> بهشت دیده آمد روی ایشان شود مشکین نسیم صبحگاهسی چو خضرت کوسر آب حیات است بگفتاری از ایشان خوشدارم من

دماغ آسوده دارد بـوی ایشان گر آمیزد بخاك کـوی ایشان بخور یك شربت آبازجوی ایشان خـوشا ایشان و گفتگوی ایشان

상 참 삼

مناقبهم جائت بـوحى و انــزال وفيسورةالاحــزاب يعرفها التالى

هم العروة الـوثقى لمعتصم بهــا مناقب فى الشورى و سورة هلأتى ٤\_ سورة فصلت آية (٥٣) خلقت الأفلاك فاذاً يجبأن يكون هو البرهان على سائر الاشياء كماقال: قد جائكم برهان من ربكم ، (١) وقال وجئنابك على هؤلاء شهيداً» (٢) واعلم أن الله تعالى قد جعل نفس النبي والشيئة برهاناً لا كمثل الانبياء التي كان برهانهم في أشياء غير انفسهم كبرهان موسى المجلل في عصاه وفي يده وفي الحجر الذي دا نبجست منه إثنتي عشرة عيناً قدعلم كل اناس مشربهم (٣) وإذا كان نفس النبي والهوائي برهاناً بالكلية فيكون كل عضومن أعضائه الظاهرة والباطنة برهاناً فبرهان قوة علمه ماقال على فيكون كل عضومن أعضائه الظاهرة والباطنة برهاناً فاستنبطت من كل باب الف باب وإذا كان حال الوصي هكذا فكيف حال النبي والعلم فاستنبطت من كل باب الف باب وإذا كان حال الوصي هكذا فكيف حال النبي والهوائية المعلم له وأما برهان عقله العملي فقوله تعالى: «وانك لعلى خلق عظيم» (٤) وقس عليهما سائر براهين أعضائه وهو

١- سورة النساء آية (١٧٤)

Y - سورة النساء آية ١٤- والسرفيه أن له مرتبة أوأدنى وجمع الجمع وهومتجل فى جميع المظاهر ويكون وجود ساير الانبياء بمنزلة فروعه واغصانه وله المقام المختمية المسطلقة وليس وراء هذه المرتبة الا الغيب المطلق ولصاحبها من الفتوح الفتح المطلق و من البطون البطن السابع و من المقام مقام أوأدنى و من اللطايف اللطيفة السابعة الانسانية وهو صلى الله عليه و آله وسلم قد ظهر و تجلى في مظاهر جميع الانبياء والاولياء من لدن آدم الى زماننا هذا وان لاوصيائه عليهم السلام أيضاً من الفتوح الفتح المطلق ولكن هذا المقام لهم وراثة فلهم أيضاً ظهور و سريان في جميع الاشياء وللحققية الاحمدية والولاية الكلية المحمدية ظهورات و تجليات تارة تظهر بصورة النبوة المطلقة الجامعة بين التشريع و التعريف و اخرى بصورة الولاية الكلية من دون كساء للنبوة المحالمة بالظهور و الخفاء و سرافضلية نبينا محمد (ص) من غيره انما هوسعة دائرة و لايته و بالظهور و الخفاء و سرافضلية نبينا محمد (ص) من غيره انما هوسعة دائرة و لايته و النبوة يتحقق من اشتداد جهة الولاية و من عرف هذاعرف سرافضلية اثمتنا الطاهرين عن الانبياء المرسلين و اولوالغرم منهم وعن مولانا العسكرى: «وفينا النبوة والولاية على الغلايق» عن الانبياء المرسلين و اولوالغرم منهم وعن مولانا العسكرى: «وفينا النبوة والولاية والولاية والولاية على الغلايق»

کهزأنفاسخوشش بوی کسی میآید زده أم فالی و فریاد رسی میآید مژده أيدل كه مسيحا نفسى ميآيد ازغم هجرمكن ناله وفريادكهمن ٣ ـ سورة الاعراف آية (١٦٠) ٤ ـ سورة القلم آية (٤) قواه الظاهرية والباطنية «وماينطق عن الهوى إن هو إلاوحى يوحى»(١) تنبيه

لاتظنن ان النبي والمتحدة للم يكن عالماً بالروح فكيف يكون برهاناً ومظهر الجميع السفات كما توهمه جماعة من أن الله تعالى أبهم علم الروح على الخلق وإستأثره لنفسه حتى قالوا لفرط جهلهم بمنصب النبوة: إن النبي والفيظية لم يكن عالماً به جل منصب حبيب الله عن أن يكون جاهلا بالروح وقد من الله عليه بقوله علمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً ه (٢) وإعلم أن سكوته عن جواب السئوال عن الروح وتوقفه إنتظار اللوحي حين سألته اليهود؛ فقد كان لغموضه فيرى في معرز الجواب دقة إذلا يفهمها اليهود لبلادة طباعهم وقساوة قلوبهم وفساد عقائدهم فان المدرك لايدرك اليوسي من جنسه فالحس لايدرك إلاالمحسوسات والخيال لايدرك إلاالمتخيلات، والوهم لايدرك إلاالمعقولات قال تعالى: وما يعقلها إلاالعالمون (٣) الذين فنوا بسطوات الجلال عن إنا نية وجودهم ووصلوا إلى لجة بحر الحقيقة فعر فو الله بالله ووحدوه وقد سوه فبالله عن إنا نية وجودهم ووصلوا إلى لجة بحر الحقيقة فعر فو الله بالله ووحدوه وقد سوه فبالله من بناء وله يبطرون وبه يبطشون فكيف تبقى لمعرفة الروح خطر عند من له هذه المقامات العلية و الدرجات الرفيعة ذاك فضل الله يؤتيه من بشاء والله ذو الفضل العظيم، (٤) .

### تحقيق

إعلم أن الغرض من هذه الموجودات وقواها الطبيعية والنباتية والحيوانية كلها خلقة الانسان الذي هو الشمرة العليا واللب الاصفى والغاية القصوى من وجود سائر الاكوان و للاشارة إلى أن كلما يوجد في العالم من سائر الاكوان فانما خلق لاجل الانسان قال تعالى في باب المعادن والجمادات : وماذر ولكم في الارض مختلفاً

١ \_ سورة النجم آية (٣)

٢ \_ سورة النساء آية (١٣)

٣ \_ سورة العنكبوت آية (٤٣)

ع \_ سورة الجمعة آية (٤)

ألوانه ان في ذلك لايات لقوم يذكرون (١) وقال : هوالذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً و تستخرجوا منه حلية تلبسونها (٢) وقال تعالى في باب النبات : «الله الذي خلق السماوات والارض و أنزل من السماء ماءاً فاخرج به من الثمرات رزقاً لكم (٣).

وإعلم أن الله تعالى جعله إنساناً في سبع درجات و أشار إلى ذلك في عدة مواضع مختلفة حسب ماأفنت الحكمة فقال في موضع «خلقه من تراب» (٤) إشارة إلى المبدء الاول وفي الأخر من طين إشارة إلى الجمع بين التراب والماء، وفي آخر من طين لازب؛ إشارة إلى إشارة إلى الطين المستقر على حالة من الاعتدال يسلح لقبول السورة وفي آخر (٧) «من الطين المستقر على حالة من الاعتدال يسلح لقبول السورة وفي آخر (٧) «من صلسال من حماء مسنون» إشارة إلى سنه وسماع صلسلة منه وفي آخر «من صلسال كالفخار» (٨) وهو الذي قد يصلح أثر من النار فصار كالخزف، وبهذه القوة النارية حصل في الانسان أثراً من الشيطنة وعلى هذا المعنى اشار بقوله: «خلق الانسان من صلسال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار (٩) فنبه على أن الانسان فيه من القوة الشيطانية بقدرما في الفخار من أثر النار وأن الشيطان ذاته من المارج الذي لا إستقر ارله ثم نبه على تكميل الانسان بنفخ الروح فيه بقوله: «إنى خالق بشراً من طين فاذا سويته و نفخت فيه من روحي «(١٠) ثم نبه على تكميل نفسه بالعلوم و المعارف بقوله «وعلم نفخت فيه من روحي» (١٠) ثم نبه على تكميل نفسه بالعلوم و المعارف بقوله «وعلم نفخت فيه من روحي» (١٠) ثم نبه على تكميل نفسه بالعلوم و المعارف بقوله «وعلم نفخت فيه من روحي» (١٠) ثم نبه على تكميل نفسه بالعلوم و المعارف بقوله «وعلم نفخت فيه من روحي» (١٠) ثم نبه على تكميل نفسه بالعلوم و المعارف بقوله «وعلم نفخت فيه من روحي» (١٠) ثم نبه على تكميل نفسه بالعلوم و المعارف بقوله «وعلم نفخت فيه من روحي» (١٠) ثم نبه على تكميل نفسه بالعلوم و المعارف بقوله «وعلم نفضة على تكميل نفسه بالعلوم و المعارف بقوله «وعلم نفية و من روحي» (١٠) ثم نبه على تكميل نفسه بالعلوم و المعارف بقوله «وعلم به توسية و من روحي» (١٠) ثم نبه على تكميل نفسه بالعلوم و المعارف بقوله و المعارف بوله و المعارف و المعارف بوله و المعارف به و المعارف و ا

١ \_ سورة النحل آية (١٣)

٢ \_ سورة النحل آية (١٤)

٣ \_ سورة الم سجدة آية (٤)

٤ - سورة آل عمران آية المباركة (٥٩)

٥ - سورة ص آية (٧١)

٦ \_ سورة الصافات آبة (١١)

٧ - سورة الحجر آية (٢٦ و٣٣)

٨ - سورة الرحمان آية (١٥)

٩ - سورة الرحمن آية (١٥)

١٠ \_ سورة ص آية (٧١)

آدم الاسماء كلهاء (١) فقد تبين أن وجود الانسان لم يحدث من الله إلا بعد إستيفاء الطبيعة جميع درجات الاكوان وطيها منازل النبات والحيوان ويجتمع في ذاته جميع القوى الارضية والاتار النباتية والحيوانية وهذا هوأول درجات الانسانية التي اشترك فيها جميع أفر ادالناس ثم في قوته الارتقاء إلى عالم السماء ومجاورت الملكوت الاعلى بتحصيل العلم والعمل ثم له أن يطوى بساط الكونين ويسرتفع من العالميس ، بأن يستكمل ذاته بالمعرفة الكاملة والعبودية التامة ويفوز بلقاء الله بعد فنائه عن ذاته ويسمع دعائه في حظيرة قدس الجبروت ، وحينئذ يكون رئيساً مطاعاً في العالم العلوى مسجود اللملائكة سارياً حكمه في الملك والملكوت اولئك خيار خلق الله جعلنا الله وإياكم بشراً يقينياً وإنساناً حقيقياً .

### تكملة

إعلم أنالله تعالى قد جمع فى الانسان قوى العالم وأوجده بعد وجود الاشياء التى جمعت فيه والذى احسن كلشىء خلقه؛ وبدء خلق الانسان من طين الانهان الله تعالى الوجد فيه بسائط العالم ومركباته و روحانياته و مبدعاته ومكوناته فالانسان من حيث جمع فيه قوى العالم كالمختصر من الكتاب والنسخة المنتخبة من الكتاب الذى قليل لفظه ومستوفى معناه، فهو كالزبد من المخيض، والدهن من السمسم، والزبت من الزيتونة ،و قال تعالى «مثل نوره أى فى قلب المؤمن كما فى قرائة إبن مسعود كمشكوة فيها مصباح، المصباح فى زجاجة الايقه (٣) فالمشكوة البدن والزجاجة الروح الحيوانى التى هى بمنزلة المرآت لسفائها والسزيت القوة القدسية التى هى أفضل ضروب العقل الهيولانى ، وهو أول درجة النفس الناطقة وآخر درجة النفس الحاسة والشجرة المباركة هى القوة الفكرية؛ هى أفضل ضرب من القوة الخيالية فتحدس من

١ - سورة البقرة آية (٣١)

٢ \_ سورة الم سجدة آية (٧)

٣ \_ سورة النور آية (٣٥)

هذا تشبيهات اخر تنفعك في المرام ففي الانسان أشياع هي أمثال مافي العالم الكبير فسبحان من هوخالق هكذا ولاهكذا غيره (١) «فتبارك الله احسن الخالقين»

### تنبيه

إعلم أن هذا الروح الطبي الذي يتقوم البدن مثاله جرم نار السراج والقلب له كالمسرجة والدم الاسود الذي في باطن القلب له كالفتيلة وما يتغذى به من الاغدية اللطيفة كالزيتوالحيواةالظاهرة في أعضاءالبدن بسببه كضوءالسراج في جملةالبيت وكما أنالسراج إذا انقطع زيته انطفي فسراجالروح أيضا ينطفي إذا انقطع غذائه وكما أنالفتيلة قد يحترق ويصيرر مادأ بحيثلايقبلالزيت فينطفىالسراجمع كثرة الزيت وكذلك الدم الذي تشبث به هذا البخارفي القاب فينطفي مع وجود الغذاء فانه لايقبل الغذاء الذي يبقى الروح ، كمالايقبل الرماد الزيت فلايتشبث به النارية ؛ فكما أن السراج تارة ينطقي من داخله كما ذكره وتارة بسبب من خارج كريح عاصفة فكذلك الروح تارة ينطفي بسبب من داخل وتارة ينطفي بسبب من خارج كالعقل، وكما أن إنطفاءالسراج هومنتهي وقت وجوده فيكون ذلك أجله الـذي في ام الكتاب بأحد الاسباب المقدرة المرتبة في القدر من فناء الزيت أو بفساد الفتيلة أوبريح عاصفة أوباطفاء إنسان ، كذلك إنطفاءالروح أجله المؤجل في قضاءالله وقدره بأحدالاسباب، وكما أنالسراج اذا انطفي أظلمالبيت كله؛ فالروح إذا انطفي اظلم البدن (ظلم البدن خل) كله وفارقته أنو اره فتحدس مماأشر ناعليك إشتعال النفوس من المبادي العاليةوالكلماتالتامةوالاضواءالقيوميةفكفاك ماأوردتالكمن المسائل الالهيةإن كنت من أهله ، ولاتكن جاحداً لمايقرع سمعك من إشتباه بعضالمسائل الحقة بالمسائل الباطلة لان الاشتباء من تصرفات الوهم فان ميزت عقلك وإشتعلته بالنور القدسي إتضح عندك حقيقة ما اوردنا لك وإن شئتأن اوضح لك مافي نفسك وباطنكحتي تكون موقنا بما ذكرت لك فامثل لك مثلا فاستمع ألان إلى ماأقول لك من العرش والكرسي.

١ - سورة المؤمنون آية (١٤)

إعلم أن العرش مظهر الرب والكعبة معلمه فدعا الله العباد إلى مظهره بقلوبهم وإناعرفت هذا فاعلم أن العرش هوقلب العالم والانسان الكبير، والكرسي هوصدره لان المراد من القلب المعنوي هو مرتبة النفس المدبرة المدركة للكليات والقلب الصنوبري مظهرها، وكذا المراد من الصدر المعنوي هومسرتبة النفس الحيوانية المدركة للجزئيات؛ وهذا الصدر الجسماني مظهرها ونسبة إستواء النفس الانسانية على قلبه بالتدبر إلى إستواء الرحمان على عرشه بالعناية والرحمة ، كنسبة الفلب الصنوبري إلى العرش الصنوبري، كذلك نسبة تصرف النفس الحساسة الحيوانية في المدر المحيط بجوهر الكبد لمكان الدم الطبيعي المنتشر في البدن كله إلى تصرف القوة الملكوتية باذن الله في الكرسي المحيط بجوهر السماوات السبع بأنو ارها النافذة في الكل كنسبة الصدر الجزئي إلى الكرسي الجسماني؛ فافهم ماقلنا لك و تحقق ما هو الحق فان الحق بالاخذ أليق .

### تتهيم

إعلم ياأخى إنالله تعالى قد مدح الناظرين في ماهيات الاشياء والمتفكرين في خلق السماوات والارض والذاكرين الله من ملاحظة آثار صنعه وجوده (١) «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً ويتفكرون في خلق السماوات والارض» فالعمدة العظمى والعروة الوثقى من النظر والتفكر التقرب إلى الله والفوز بالسعادة الاخروية فلايكون هذا التقرب إلا باقتناء العلم والمعرفة دون مجرد العمل والطاعة ، وان كان العمل الصالح وسيلة (٢) «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» وقدحت سبحانه عباده في كثير من الايات على إكتساب العلم بالنظر والاعتبار والتأمل في أفعاله والتدبر في آياته مثل قوله (٣) «فاعتبروا يا اولى الالباب» وقوله: (٤) «ان في خلق السماوات والارض لايات لاولى

١ \_ سورة آل عمر ان آية (١٩١)

۲ \_ سورة فاطرآية (١٠)

٣ \_ سورة الحشرآية (٢)

٤ ـ سورة آل عمران (١٩١)

الألباب، وقوله (١): «اولم ينظروا، أولم يتفكروا »وجعل الله سبحانه الجهل بالله وآياته منشأ الرجوع إلى نار الجحيم والعذاب الاليم قال تعالى (٢): «ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فمن نسى ذكر الله يكون من أهل العذاب ومستعداً للعقاب ويحشراً عمى وأصم لان بناء الاخرة على المعرفة والذكر ؛ لانها نشأة إدراكية وذات حيوانية كماسنبين فعمارتها بالاعتقادات والنيات المالحة والادراكات الخالصة وبناء الدنيا على الظلمة المادية و عمارتها بالامور الشهوية و الاماني الباطلة لانها نشأة كدرة جرمانية (٣) «ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل سبيلا ، فكن يا أخى من العارفين بالاسر ار الالهية ومن المشاهدين آيات الربوبية حتى اشرق نور الحق من افق الرحمة وإنمحق ظلمة الوهم وغاب عن افق الربوبية حتى اشرق نور الحق من افق الرحمة وإنمحق ظلمة الوهم وغاب عن افق الضلال لترى الساكنين في أقاليم وجودك ورؤساء السفن الجارية في بحار بطنك (٤) ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة »

### الفن الثاني في المباحث المتعلقة بالمعاد وفيه مظاهر

المظهر الاول في إثبات المعاد الجسماني

إعلم أن المحققين من الفلاسفة والمحقين من أهل الشريعة ذهبو اإلى ثبوت المعاد (ن) ووقع الاختلاف في كيفيته فذهب جمهور المتكلمين وعامة الفقهاء إلى أنه جسماني فقط بناء أعلى أن الروح جرم لطيف سار في البدن، وجمهور الفلاسفة إلى أنه روحاني فقط ، وذهب كثير من الحكماء المتألمين (ومشايخ العرفاء في هذه الملة خل) إلى القول بالمعادين جميعاً، والمعاد الجسماني هو أن لهذا الشخص الانساني روحاً وجسداً يعود في الاخرة بحيث لويراه أحد عند المحشريقول: هذا فلان الذي كان في الدنيا. ومن أنكر هذا فقد أنكر ركناً عظيما من الايمان في كون كافراً عقلا وشرعاً ولزمه إنكار كثير من النصوص، ويصير من عظيما من الايمان في كون كافراً عقلا وشرعاً ولزمه إنكار كثير من النصوص، ويصير من

١ -سورة الاعراف آية (١٨٤)

٢ - سورة طه آية (١٧٤)

٣ - سورة الاسراء آية (٢٢)

<sup>¿</sup> ـ سورة الانفال آية (٤٢)

ه ـ سيأتى بيان الاقوال في المعاد في آخر الكتاب .

الملاحدة والدعرية ممن الذين لاإعتداد بهم في الفلسفة، ولاإعتماد عليهم في العقليات ولانسيب لهم من الشريعة وهم الذين ينكرون حشر الاجساد والنفوس زعما منهم ان الانسان إذامات فان وليس لهامعاد اولئك اراذل الناس (أرذل الناس أياً خل) ونقل من جالينوس التوقف في أمر المعاد لتردده في أمر النفس هل هي المزاج، فيفني أم صورة مجردة فيبقسي .

وإعلم أن إختلاف أصحابالملل والديانات فيهذاالامر وكيفيته إنماهولاجل غموض هذه المسألة ودقتها حتى أن الحكماء كالشيخ الرئيس ومن في طبقته أحكموا على المبادي ، وتبلدت أذهانهم في كيفية المعاد ؛ والكتب السماوية أيضاً متشابهة آياتها فيبيان هذاالمعنى إذ في الانجيل ورد: • أن الناس يحشرون ملائكة لايطعمون ولايشر بون ولاينامون . ولايتوالدون ، وفي التورية: ﴿أَنْأُهِلِ الْجِنْةِيمَكُتُونَ في النعيم عشر الف سنة ثم يصيرون ملائكة ، وأهلالناريمكثون فيالجحيم كـذا ثم يصيرون شياطين، وفي بعض آيات القر آن ان الناس يحشرون على صفة التجرد كقوله (١): • كل اتيه يومالقيامة فرداً، وفي بعضها على صفة التجسم كقوله: «يوم سحبون في النارعاي وجوههم، (٢)فبعضها يدل على ان المعاد للابدان، وبعضها يدل على أنه للارواح ؛ والحق انه لكليهما والمعادفي يومالمعاد هذاالشخص بعينه (٣) نفساً وبدناً وان تبدل خموصيات البدن من المقداروالوضع وغيرهمالايقدحفي بقاء شخصية البدنفان تشخص كل بدن إنماهو ببقاء نفسه مع مادتها (مادة ماخل ) وإن تبدلت خصوصيات المادة حتى انك لورأيت إنسانا في وقت سابق ثم تراه بعد مدة كثيرة وقدتبدلت أحكام جسميته أمنكأن تحكمعلمه بانه ذلك الانسان فالاعبرة بتبدل المادة البدنية بعد إنحفاظ الصورة النفسانية فكثير من لوازم هـذالابـدان مسلوب عن الابدان الاخروية ، فانالبدن الاخروية كظل لازم للروجأو كعكس يرى فيمرآت كما أنالروح فيهذاالبدن كضوء واقع على جدار فتأمل في هذا المقال ليظهر لك جلية الحال.

۱ ـ سورة مريم آية (٩٥)

٢ - سورة القمر آية (٤٨)

٣ ـ ويأتي في آخر الكتاب بيان مرامه ودفع الاشكالات الواردة عليه

### تحقيق

إعلم أنه إذا انقطع تعلق النفس عن هذا البدن فتبقى النفس وتصلح النفس بتلفه وممايدل بهذا (١) قول موسى وعيسى عليهما السلام وغير هما من الانبياء وذلك ان موسى المحالف بهذا المحابه توبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم يعنى هذه الاجساد بالسيف لان جوهر النفس لايناله الحديد و قال عيسى المحال المحواريين: «إذا فارقت هذا الهيكل فاناو اقف في الهواء عن يمين العرش بين يدى أبى و ابيكم أشفع لكم فاذهبوا إلى الملوك في الاطراف و أدعوهم إلى الله ولا تهابوهم فانى معكم حيثما ذهبتم بالنصر والتأييدلكم» وأشار سيدنا المحالف في الحون على الحوض وممايدل عليه ان اهل بيت نبينا المحالف عن الفويعتقدون هذا الراى لتسليم أجسادهم إلى القتل بكر بالاختيار الموضاء ولم يرضوا ان ينزلوا على حكم يزيدوابن زياد وصبروا على الطعن والضرب والعطش حتى فارقت نفوسهم اجسادهم .

وارتقت ملكوت السماوات ولقو البائهم الطاهرين ومن كلام الاكابر مايدل على ذلك قول افلاطون الالهى فى بعض حكمه: «لولم يكن لنا معاد نرجوافيه الخير لكانت الدنيافرصة الاشرار » وقال ايضاً «نحن ههناغرباء فى اسر الطبيعة وجوار الشيطان اخرجنامن عالمنا بخيانة كانت من ابينا ادم الله » وقد اشرنا فيما سبق مايدل على ذلك و ايضا يدل بهذا قول فيشا غورس صاحب العدد فى رسالته المعروفة بالوصايا الذهبية (٢) فى وصيته لديوجانس فى آخروصيته: اذا فارقت هذا البدن حتى تصير مخلى فى الجويكون حينئذ سائحا غير عائد الى الانسية ولاقابلا للموت. والغرض من الاستشهاد بكلام الحكماء ووصاياهم بعد افعال الانبياء (٣) لان فى الناس اقواماً من المتفلسفين لا يعرفون من الفلسفة

١ - فى العبد، والمعاد: وممايدل أيضاً على بقاء النفوس وأن صلاحها بتلف الإجساد
 ٢ - وفى العبد، والمعاد: وهى موجودة عندنا

٣- وشرايعهم

الا اسمها ولايفهمون أسرارها(١) فيضلون وهم لايشعرون. واعلم ايضاً ان النفس اذا تركت تدبير البدن لفساد المزاج فلايخلوا اماأن ينتقل الى عالم العقول اوالى عالم المثال الذي يقال له الخيال المنفصل تشبيها لها بالخيال المتصل اوالى بدن حيواني من هذا العالم وتصير معطلة فالاحتمالات لايزيد عن اربعة فالاخران باطلان فبقى الاولان احديهما للمقربين وثانيهما لاصحاب اليمين واصحاب الشمال على طبقات من كل صنف.

## كشف غطاء

اعلم انالنفس لايتناسخ من بدن الي بدن آخر في الدنياسوا عكان انسانيا وهو المسمى بالنسخ اوحيوانيا وهو المسخ اونباتيا وهو الفسخ اوجماديا وهو الرسخ نعم للنفوس نشئآت مختلفة في داراخرى غير هذه الدار والتناسخ بمعنى صيرورة النفس بحسب النشأة الاخرى مصورة بصورة حيوانية او نباتية او جمادية ناقصة المراتب بحسب اخلاقها الدنية وعاداتها الردية فليس مخالفا للتحقيق بل هو (٢) ثابت عنداهل الحق وارباب الملل والشرايع كما في قوله تعالى (٣): «وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت» اي مسخهم اليهاوقوله تعالى : « فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين (٤) يعنى بعدالمفارقة البدنية كقول النبي و الفيائية و ناه قيل على وجوه مختلفة ويعلى صورمناسبة لهيئاً تهم النفسانية ولذا قيل عامن مذهب الا و للتناسخ فيه قدم راسخ . وبهذا المعنى محمول ماورد من القول بالتناسخ من أساطين الحكمة كافلاطون

٢\_ امرمحققعندأ ثمة الكشف والشهود (خ ل)

٣\_ سورة المائدة آية (٦٥)

٤\_ سورة البقرة آية (٦١)

ومن قبله مثل سقراط وفيثاغورس وأنباذفلس واغاثاذيمون و هرمسالمسمى بوالد الحكماء واذاحققت هذايظهرلكأنالنزاع لفظى؛ فالكل متفقون في بطلانالتناسخ بالمعنى المشهور و منالتناسخ الحق عند ائمة الكشف والشهود وارباب الملل والشرائع مايمسخ الباطن وبنقلب الظاهر من صورة ماينقلب إليه الباطن لغلبة القوة النفسانية حتى صارت تغير المزاج والهيئة على شكل ماهوعليه من صفة حيوان وهذا في قوم غلبت شقوة نفوسهم وضعفت عقولهم وهذا المسخ كثير في زمانناهذا كما كان مسخ الظاهر في بني اسرائيل ويدل بهذا قول النبي والنبي والمنافية قوم : واخوان العلانية أعداء السريرة ، السنتهم أحلى من العسل وقلوبهم امر من الصبر ، و قلوبهم قلوب الذئاب ، يلبسون للناس جلود الضأل من اللين ، فهذا مسخ البواطن ان يكون قلبه قلب ذئب وصور ته صورة انسان والتالعاصم من هذه القواصم .

# تحقيق في نفع حجج الخصوم

إعلم أن المشهور في بيان إبطال التناسخ أن النفوس إذا كانت مستنسخة لزمأن يكون لبدن واحد نفسان أولبدن واحد نفوس والكل محال وهذا الدفع مشهور كما ذكر الشيخ في الاشارات ولنورد بعض حججهم ونجيب عنهم بتوفيق الله تعالى.

حجة لهم وهى أنالجهال والفجرة لوتجردواعن الابدان والاجرام وعن قوة مذكرة لقبائح أفعالهم وخطاء جهالاتهم مدركة لملكاتهم و آرائهم فتخلصوا الى الملكوت الاعلى فاين الشقاوة .

# والجواب

أن لهمأبدان اخروية حشروااليهاوأدر كوابها وتعذبوا بأنواع الالامالمناسبة لاعمالهم .

حجة اخرى(١) ليس للحيوان عنوالاوللحرارة عليه سلطنة بالتحليل ثمان
١- في الشواهد الربوبية طبعة الحجرية ص٦٦٣: وليس لاحدان يقول الفرس لايزال
ينتقس في فرسيته الخ ٠

للحيوانات عجائب أفعال وحركات ذهنية كالنحل ومسدساته والعنكبوت ومنسوجاته والقرد والببغاء ومحاكاتهما لافعال العقلاء وغيرذلك من رياسة الاسدوتكبر النمر وسماع الابل وفر اسة الفرس و وفاء الكلب وحيلة الغراب هذه كلها بكيفية المزاج أو بالطبيعة الجرمية ، وإحتراز الغنم عن الذئب ان كان عن خوف جزئى يحفظ في الخيال فلم يكن يحترز عمايخ الفه في المقدار والشكل واللون واذليس ، فعن معنى كلى يستلزم نفساً مجردة لم يجزفي العناية إهمالها دون الصعود إلى رتبة الانسان أو الوصول إلى السعادة العقلية بعدالمفارقة .

## الجواب

ان لكل حيوان ملكاً يلهمه وهادياً يهديه الى خصائص أفاعيله العجيبة كما في قوله تعالى: «وأوحى ربك الى النحل»(١) وأسخف التناسخين في الرأى من ذهب إلى إمتناع مفارقة شيء من النفوس عن الابدان لانها جرمية النسخ مترددة في أجساد الحيوانات(٢) «اولئك ممن غضب الله عليهم ولعنهم واعدلهم جهنم وسائت مصيراً»

### تذنيب

إعلم أن الغز الى صرح فى مواضع من كتبه (فى كثير من مواضع كتبه خ ل) بأن المعاد الجسماني هوان يتعلق المفارق عن بدن ببدن آخر، واستنكر عود أجزاء البدن الاول قال: إن زيداً الشيخ هو بعينه الذي كان شاباً وهو بعينه الذي كان طفلا و

١ وفي الشواهد بعدالاية الشريفة من سورة النحل آية ٧٠ : وبعض أفاعيلها غير مستبعد عن ذوات المشاعر الجزئية على انتالم ننكر أن يكون لاعداد منها قريبة الدرجة الى اوائل رتبة الانسانية حشر الى بعض البرازخ السفلية الاخروية •

٢- في الشواهد ١٦٤ فيقال لهم: ان هذه النفوس ان كانت كلها منطبعة فمع مصادمته للبرهان على تجرد النفوس الانسية ينافى مذهبهم لامتناع انتقال الصور والاعراض من محل اليمحل آخروان كانت مجردة فالعناية مقتضية لا يصال كل موجود الى كماله وغايته وكمال الانسان في النشأة الثانية سواء كان سعيداً اوشقياً \_وأما الذين سعدوا ففي الجنة واما الذين شقوا ففي النار .

وجنيناً صغيراً في بطن الام مع عدم بقاء الاجزاء ففي الحشراً يضاً كذلك(١) وقال: هذا ليس بتناسخ فان المعاد هو الشخص الاول و المتناسخ شخص آخر فالفرق بينهما أن الروح اذا صارمرة اخرى متعلقاً ببدن آخر فان حصل من هذا التعلق الشخص الاولكان حشراً واقعاً لاتناسخاً وقال في موضع آخر: إن الروح يعاد إلى بدن آخر غير الاول ولا يشارك له في شيء من الاجزاء ثم قال: فان قيل هذا هو التناسخ قلنا سلمنا ولا مشاحة في الاسماء ، و الشرع جوز هذا التناسخ(٢) فتلقاه جماعة بالقبول لزعمهم أن المحذور من قول هذا الفاضل إطلاق التناسخ حتى أجاب بأن الشرع جوز هذا التحومن التناسخ و الظاهر ان الاشكال المذكور اللازم للتناسخ الغير المجوز وارد هيهنا أيضاً من كون بدن واحد ذا نفسين لان كلامه في غاية الاجمال ولم يظهر منه الفرق بين الحشر و التناسخ وقد علمت أن الحق في المعاد عود البدن بعينه و شخصه كما يدل عليه الشرع الصحيح من غير تعطيل .

### المظهر الثاني (٣) في انالانسان يبعث بجميع قواه وجوارحه

إعلم أن كل قوة من قوى العقل العملى للانسان يسرى من نفسه إلى البدن فان النفس بمنزلة طير سماوى له أجنحة و رياش (٤) فالجناحان (٥) قوتاه العلمية و العملية ورياشه هى القوى ، والبدن الجسمانى بمنزلة البيئة التي يخرج منها الطير فاذا حان وقت الطير ان يطير بجناحيه إلى السماء ، ويحمل معه كل ريشة من رياشه فهذا هو مثال النفس والغرض من بعث القوى الاشارة الى ان لكل قوة كمالا ولذة و المأ يناسبها .

١- فى الاسفار طبعة الحجرية بعد كذلك : والملتزمون بعود الاجزاء مقلدون من غير دراية •

٧\_ وفي نسخة غيرمطبوعة والشرع جوزهذاالتناسخ ومنع غيره •

۳ فى الشواهد س١٩٣ - الاشراق الثامن فى ان الحكمة يقتضى بعث الانسان بجميع
 قواه وجوارحه •

٤\_ والرياش لكل من الجناحين هي القوى والفروع لها (شواهد) ١٩٣٠.

٥\_ فالجناحان هما (خ ل) •

### تحقيق

إعلم أن خلق عالم الكبير وبعثه كخلق عالم الصغير وبعثه (١) ماخلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة و فكما أن اعضاء البدن بعدالفطرة مستحيلة كائنة فاسدة و روحه باقية الاانها في أوائل النشأة ضعيفة الوجود وبالقوة شبيهة بالعدم حتى يخرج في ايام الحيوة البدنية من القوة إلى الفعل ويشتد وجود الروح ويستكمل ويقوى على التدريج ويضعف البدن ويهرم ويكل القوى والالات شيئاً فشيئاً وهكذا إلى أن يفنى البدن ويموت وكل نفس (٢) ذائفة الموت و يبقى الروح راجعة إلى ربها «يا ايتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية (٣) و كذلك جملة العالم فان السعاوات والارض وما بينهما أبداً في الانتقال والتبدل حتى يخرج مافيها من النفوس والارواح من القوة إلى الفعل على التدريج في مدة عمره الطبيعي ويدور كل ماهو دوارفي مدة خمسين ألف سنة، فيرجع في تلك المدة جميع النسب والاوضاع إلى ماكانت اولا لقوله تعالى : (٤) والسماء ذات الرجع وقوله : «تعرج الملائكة والروح اليه (٥) في يوم كنو مقداره خمسين ألف سنة فإذا إنقضت المدة وتمت العدة برزت إلى عالم الاخرة حقيقة الدنيا وخرجت من القوة إلى الفعل جميع ماهو مكنون في قبور الاجسام و مخزون في صدور النفس و خزائن الارواح «يوم يقوم (٦) الروح والملائكة صفاً مخزون في صدور النفس و خزائن الارواح «يوم يقوم (٦) الروح والملائكة صفاً لايتكلمون إلامن أذن له الرحمان وقال صواباً»

### تنبيه

إعلم أنه كما أنالشخصالادمي إذا عرض لهالموت وخرجت روحه منالبدن

۱\_ سورة لقمان آية (۲۲) •

۲\_ سورة آل عمران (۱۸۲) أنبياء (۳۱) عنكبوت ۵۷ •

٣\_ سورة الفجر آية (٢٨) .

٤ - سورة الطارق آية (١١) .

٥ ـ سورة المعارج آية (٤) .

٣- سورة عم آية (٣٨) •

قامت قيامته لقوله والتشرت كواكبه التي هي قواه المدركة ، وانكدرت نجومه التي هي حواسه و كورت شمسه التي هي قلبه ومنبع أنوارقواه وحرارته العزيزية وتزلزلت هي حواسه و كورت شمسه التي هي قلبه ومنبع أنوارقواه وحرارته العزيزية وتزلزلت أرضه التي هي بدنه ودكت جباله التي هي عظامه وحشرت وحوشه التي هي قواه المحركة ؛ فكذا قياس موت الانسان الكبير أعني جملة العالم الجسماني الذي هو حيوان مطيع لله متحرك بالارادة وله بدن واحد هو جرم الكل وطبع واحد سارفي الجميع وهو طبيعة الكل و نفس واحدة كلية وروح كل مشتمل على جميع العقول المعبر عنه بالعرش المعنوي التي يستوى عليه الرحمان فبدن العالم وطبيعته هالكتان المعبر عنه بالعرش المعنوي التي يستوى عليه الرحمان فبدن العالم وطبيعته هالكتان واثرتان وأما نفسه و روحه الكليتان محشورتان إلى الدار الاخرة راجعتان إلى الله قائمتان عنده (١) : • كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والاكرام،

# المظهر الثالث

#### في حقيقة الموت

إعلم أنهقد ثبت ان الانسان مركب من جوهرين بدن جسماني ونفس عقلاني والبدن محمول والنفس حاملة ، لاأن البدن حامل لهاكما ظن أكثر الخلق حيث قرع أسماعهم أنها زبدة العناصر وصفوة الطبائع (٢) وليس الامركما توهموه ولاتظن (ولا تظنن خل) ان ماسر دناعليك مناف لقول المتألهين من أن النفوس مسافر إلى الله تعالى والابدان مراكب المسافرين لان قولهم بعين ماقلنا لان الراكب يحفظ المركب ويربيه و بالجملة حقيقة الموت انزجار النفس عن البدن و إعراضها عن عالم الحواس وإقبالها على الله وملكوته على التدريج حتى إذا بلغت غايتها من الجوهر و مبلغها من الفعلية والاستقلال في الذات ، ينقطع تعلقها عن البدن بالكلية و هذا عوالاجل الطبيعي القضائي دون الاجل الاخترامي الذي هو بحسب القواطع الاتفاقية

١\_ سورة الرحمن آية (٢٨ ، ٢٧) .

٢ وظنو أيضاً أن النفس يحصل من الجسم وانما تقوى لقوة الغذا وتضعف بضعفه
 (اسفار) ص٩٠٩ ٠

القدرية وليسالامر في حقيقة الموت ماقاله بعض الطبيعيين والاطباء منان إنقطاع تعلق النفس من البدن لفساد مزاج البدن وإختلال البنية ولنذكر لتوضيح هذا المقام مثالًا مقرباً الى الأفهام: فاعلم أن مثال البنية الأنسانية في هذا العالم مثال السفينة المحكمةالالة فيالبحر ومافيها مزالقوىالنفسانية والجنودالمسخرة باذن الله آمر هذه السفينة المصلحة حالها فان سفينة البدن لايتيسر لها السير إلى الجهات الابهبوب رياح الارادات التي يختارصاحبها فاذا سكنت الريح وقفت السفينية عن الحيريان «بسمالله مجريها ومرسيها»(١) فكما انه اذا سكنت الريح التي نسبتها إليه كنسبة النفس إلى الجسد ، وقفت السفينة قبل أن يتعطل شيءِ من الاتها كذلك جسد الانسان إذا فارقتهالنفس لايتهيأ له الحركة وإن لم يعدم من آلته شيء إلاذهاب ريح الروح منه؛ وبالبرهان حقق أنالريح ليس من جوهر السفينة ولاالسفينة حاملة للريح بل الريح حاملها كذلك الروح ليس من جوهر الجسم وتحدس من هذاالفرق بين الاجل الطبيعي والاخترامي المسميان عندالمحدثين بالاجلالحتمي والاجلالموقوفي لان الفرق في مثال السفينة ظاهر لانك إذا علمت أن هلاك السفينة إذا هلكت لايخلوامن حالين إما بفسادمن جهة جرمها أو إنحلال تركيبها فيدخلها الماءويكون ذلك سبباً لغرقها واستحالتها وهملاك من فيها ان غفلوا عنها ولم يتمدار كوا باصلاحها لها كهلاك الجسم وقواه من غلبة إحدى الطبائع من تهاون صاحبه به وغفلته فلايبقي النفس معه وقت فساده كما لايبقي الريح للسفينة والريح موجودة في هبوبها غير معدومة في الموضع الذي كانت قبل السفينة فهذا هو الاجل الاخترامي .

وأماالاجل الطبيعي مثل أن يكون هلاك السفينة بقوة الريح العاصفة الهابة الواردة منها على السفينة ماليس في وسع آلتها حملها فيضعف الالة وتكسر الادوات فغرقت السفينة فكذلك الروح والجسم فانكان الساكنون في السفينة عارفين بموجب التقدير الالهي و إطمأنت نفوسهم و سلموا إلى ربهم و وعظ بعضهم بعضاً بالصبر وقلة الجزع وشوق الارتحال إلى دار المعاد ؛ فاذا تم لهم هذا العمل و السياسة فقد

٣- سورة هود آية (٤١) ٠

استراحوامنالغموالهمووصلواإلىالنعيم الدائم وإنكانواغيرعارفين فجزائهمالجحيم والحرمان عنالنعيم والبعد عنالحق العليم .

فاعلم ايهاالسالك الخبيروالطالب البصير أنك قاصد بحسب الفطرة إلى ربك صاعد إليه منذيوم خلقت نطفة في الرحم، تنقل من حال إلى حال ومن مرتبة إلى مرتبة حتى تلقى ربك وتشاهده وتبقى عند نفسك إما فرحانة ملتذة مخلدة أبداً مع النبيين والصديقين و الشهداء والصالحين « وحسن اولئك رفيقاً» و إما محزونة متألمة خاسرة معذبة بنارالله الموقدة مع الكفرة والشياطين والفجرة فبئس القرين؛ اعاذنا الله وايا كم من شرهذه النفوس المردية المهلكة.

### تنبيه

إعلم أن الروح إذا فارق البدن العنصرى يبقى معه أمرضعيف الوجود من هذ البدن قد عبر عنه في الحديث بعجب الذنب وقد إختلفوا في معناه قيل: هو العقل البدن قد عبر عنه الاولى(١) وقيل: الاجزاء الاصلية وقال أبو حامد الغزالي: إنما

۱- فى الحديث النبوى (ص) : ﴿ ينشؤالله النشأة الاخرة على عجز الذنب الذى يبقى من هذه النشأة الدنياوية ولعل عسر تعبير و بعجز الذنب ان الصورة البرزخية الصعودية آخر ما يكتسب من البدن للمادى فيصح التعبير عنها بعجز الذنب الذى هو مؤخر البدن ، فى رواية اخرى ﴿ كل ابن آدم يبلى الا عجز الذنب وفى تفسير العسكرى فى تفسير قوله تعالى : فقلنا اضربوه ببعضها قال: اخذ و اقطعة وهى عجز الذنب الذى خلق منه ابن آدم و عليه يركب اذا اعيد خلقاً جديداً ﴾ و قد علمت ان المصنف جعل ملاك حشر الاجساد الابدان المثالية ويقول انه عين البدن الموجود فى دار الغرورو الدنيا، و الابدان الاخروية بناء على ماحققه (ره) مجردة عن المادة الدنيوية القابلة للاستحالات و لايمكن عود الروح من البرزخ الى الدنيا و تعلقها ببدن دنياوى كتعلقها قبل الموت و القائلون بحشر الاجساد الدنياوية من دون تغيير و تبديل قد جعلوا الدنيا و الاخرة داراً و احداً مع ان الضرورة قائمة على مخالفة نشأة الا خرة لهذه النشأة فالبدن الاخروى عند المصنف قائم بالجهة الفاعلية و هوليس الاالبدن البرزخي وهوية ول: بفساد البدن الدنيوي و البدن بدن مادام كونه مادة للنفس هوليس الاالبدن البرزخي وهوية ول: بفساد البدن الا بالمسامحة العرفيه

العجب ج عجوب مؤخر كل شيى، اصل الذنب عند رأس العصعص ( المنجد )

هوالنفس وعليها منشأ النشأة الاخرة وقال أبويزيدالوقوا في: هوجوهر فرد يبقى من هذه النشأة لايتغير، ينشأ عليه النشأة الثانية وعندالشيخ العربى: هي أعيان الجواهر الثابتة ولكل وجه لكن الحق بقاء القوة الخيالية فالنفس إذا فارقت البدن وحملت المتخيلة المدركة للصور الجسمانية فلها أن يدرك الموراً جسمانية ويتخيل ذاتها بصورتها الجسمانية التي كانت تحس بها في وقت الحيوة كما في المنام كانت تتصور بدنها الشخصي مع تعطل هذه الحواس فان للنفس في ذاتها سمعاً وبصراً وذوقاً وشماً يدرك بها المحسوسات الغائبة عن هذا العالم إدراكا جزئياً، فيتصور ذاته مفارقة عن الدنيا و يتوهم نفسه عين الانسان المقبور الذي على صورته، ويجدبدنه مقبوراً ويدرك الالام الواصلة إليه على سبيل العقوبات السيئة ولا تعتقد أن هذه الامور التي يراها الانسان بعد موته من أحوال القبروأ هو ال البحث المورموهومة لا وجودلها في الاعيان كمازعمه بعض الاسلاميين المتشبثين باذيال الحكماء الغير الممعنين في أسرار الوحي والشريعة فان من كان معتقداً هذا فهو كافر ضال في الحكمة بل المور القيامة أقوى في الوجود وأشد تحصلا في التجوهر.

# المظهر الرابع

#### في ماهيةالقبروعذابه وثوابه

إعلم أن للانسان الكامل في أيام كونه الدنيا وي أربع حياتات النباتية و الحيوانية والنطقية والقدسية \_ إثنتان دنياويتان و إثنتان اخرويتان فان شئت توضيح هذاالمقام فعليك التفهم بمثل الكلام وإن شئت مثلا لهذا فنضرب لك مثلا كالكلام فان له حيوة إمتدادية نفسية هي بمنزلةالطبيعةالنباتيةوحيوةصوتية لفظية هي بمنزلةالحيوانية وحيوة معنوية هي بمنزلةالانسانية وحيوة حكمية هي بمنزلة الروحالالهي،فاذاخرجالكلام منجوف المتكلم ودنياه دخل إلى باطن السامع واخراه فورد أولا في منزل صدره ثم إلى قلبه فاذا إرتحل من عالم التكلم والحركة إلى عالم السمع والادراك إنقطعت عنه الحياتان الاوليان لانه إنقطع النفس وعدم السوت فلا

يخلواحاله بعد ذلك عن أحداً مرين لانه إما في روضة من رياض الجنة وذلك إذاوقع في صدر منشرح بأنوار معرفة الله وإلهامات ملائكته فيكون قربن ملائكة الله وعباده الصالحين الزائرين لهذا القبر وإما في حفرة من حفر النيران وذلك إذا وقع في صدر ضيق حرج مشحون بالشرور والافات موطن للشياطين والظلمات ومورد للعنة الله مقته ومخلداً في العذاب؛ فان من البواطن والصدور ما ينزل فيه كل يوم الوف من الملائكة والانبياء والاولياء لغاية صفائه فهو كروضة الجنان، ومنها ما يقع فيه كل يوم الف وسواس وكذب وفحش (١) فهو بعينه من الضيق والظلمة كحفرة من حفر النيران فهو يستحق اللعنة والعذاب الاليم (٢) من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب اليم ، فكذلك الانسان إذا مات وإرتحل من هذا العالم فقد بقيت له حياتان أخرويتان إن كان من أهلها إنقطعت عنه حيوة النباتية والحيوانية وإنما قلنا إنقطعت دون إنعدمت لان التحقيق (٣) أن ما وجد من الاشياء لايمكن إنعدامه بالحقيقة والا فيلزم أن يكون قد خرج وزال عن علم الله سبحانه وقد قال: «وما يعزب (٤) عن علمه فيلزم أن يكون قد خرج وزال عن علم الله سبحانه وقد قال: «وما يعزب (٤) عن علمه فيلزم أن يكون قد خرج وزال عن علم الله سبحانه وقد قال: «وما يعزب (٤) عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء»

وإعلم أن لكل من الحيوة النباتية والحيوانية قبر أهومقدار تكونهما التدريجي ومدة تقلبهما الاستكمالي في دار الدنيا وهي مقبرة مافي علمالله من صور الاكوان الحادثة الموجودة سابقاً و لاحقاً في علمه تعالى قبل ورودها في قبور(٥) هذه الدنيا

١ ــ وخصومة ومجادلة معالناس فهو منبع المقت واللمن والغصة والعذاب الإليم
 ( شواهد الربوبية )

۲ - سورة النحلآية (۱۰۸)

٣ - يعنى أن الإشياء التي صارت موجودة امتنع أنمدامها للزوم زوالها وخروجها
 عن علمائلة سبحانه (منه)

٤ - سورة السباآية (٣) « لايعزب عنه مثقال ذرة في السماوات و لا في الارض ولا اصغر النخ >

واعلم أن المراد بالقبر الذي يثاب الهيت أويعاقبوفيه أهوال بعدهذه النشأة
 بناء على ماوردعن الاثمه الطاهرين عليهم السلام عالم البرزخ في مرآت العقول: الحيات

وبعد صدورها عنها وبهذه القبلية اشيرفي قوله وَ المُتَنْ الله والمُحالِق الارواح قبل الابدان بألفي عام» وإلى هذه البعدية بقوله تعالى «وإلى الله تسرجع الامور» (١) وأشار إلى إجتماع القبلية والبعدية بقوله: «كما بدئكم تعودون» و أما قبر النفس والروح فالى مأوى النفوس ومرجع الارواح كل شيء يرجع إلى أصله «انا لله وانا اليه راجعون» (٢)

### كشف غطاء

إعلم أن الموت يرد على الاوصاف لاعلى الذوات لانه تفريق لا إعدام ورفع وأن المقابر بعضها عرشية وبعضها فرشية لان الله سبحانه أبدع بقدر ته الكاملة دائرة العرش و بعقلها ونفسها فجعلها مأوى القلوب والارواح وأنشأ بحكمته البالغة نقطة العرش و جعلها مسكن الطبائع والاجساد ثم أمر بمقتضى قضائه الازلى وصوره الاسر افيلى لتلك الارواح والقلوب الفرشية ان تعلقت بالقوالب والابدان الفرشية ثم أمر بقدره الحتمى أن يقبل قابلية هذه القوالب والاجساد وإستعدادهما شطراً من الازمنة هذه القلوب والارواح كما شاء الله فاذا بلغ أجل كتاب الله الذي هو آت وقرب الموعد للممات والملاقات للحيوة رجعت الارواح إلى رب الارواح قائلين : وإنالله وإنا إليه راجعون وعادت الاشباح إلى التراب الرميم : «منها خلقنا كم (٣) وفيها نعيد كم».

وأماالارواحالكدرة الظلمانيةالمنكوسة والنفوس الشقية التي كفرت بأنعم

هوالعقارب اما مثالية تلذع الاجساد المثالية اوهى المتولدة من القبر. ونقلءن شيخنا البهائي : فلعل عدد هذه الحيات بقدر عدد الصفات المذمومة من الكبر والرياء والحسد و ساير الإخلاق و الملكات الردية فانها تتشعب و تتنوع أنواعاً كثيرة . وهي بعينها تنقلب حيات في تلك النشأة .

قال شيخنا الاقدم العلامة المجلسي (قده) في مرآت العقول : ﴿ لَمَالُمُوادُ بِالْقَبِرِ عالم البرزح » والروايات الواردة في عذاب القبر صريحة على ماذكره (ر•)

١ \_ سورة الاعراف آية (٢٩)

٢ \_ سورة البقرة آية (١٥٦)

٣ \_ سورة طه آية (٥٥)

الله «فاذاقهاالله الباس الجوع والخوف» (١) فقصدت مع أثقالها من حضيض الفرش إلى جهة العرش بأجنحة مغصوصة وأيدى مغلولة بحبائل التعلقات (٢) فصاروا معلقين بين الفرش والعرش (٣) «ولوترى اذالمجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم» فالمقابر العرشية للسابقين المقربين والقبور الفرشية إمار وضة من رياض الجنان أوحفرة من حفر النيران: «فريقاً هدى(٤) وفريقاً حق عليهم الضلالة» والعرش مقبرة الارواح العرشية والفرش مقبرة الاجساد الفرشية : «كما بدأنا اول خلق (٥) نعيده»

### اشراق

إعلم أن كل من شاهد بنورالبصيرة باطنه فى الدنيا لرآه مشحوناً بأنواع الموذيات والسباع مثل الشهوة والغضب والحسد والحقد والكبر والمكر والرياء والعجب(٦) إلا أن أكثر الناس محجوب العين من مشاهدتها فاذا إنكشف الغطاء و وضع فى قبره عاينهاوقد تمثلت بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيها فيرى بعينه العقارب والحيات التى هى ملكاته و صفاته الحاضرة الان فى نفسه فهذا عذاب القبران كان شقياً ويقابله إن كان سعيداً (٧) و قد ورد فى الحديث عن النبي والفيائية فى عذاب القبر القبر

١ \_ سورة النحل آية (١١٢)

۲ – فى الشواهد ص(۲۰۰)وارجل مقيدة بقيود الشهوات وكلمة خبيثة اجتثت من فوق الارض مالهامن قرار فصار وامنكوسين معلقين بين الفرش والعرش ﴿و لوترى اذ المجرمون ناكسوارؤسهم عندربهم » فظهر ان الموتوارد على الاوصاف لاعلى الذوات الخ

٣ - سورة الم حجدة آية (١٢)

٤ - سورة الاعراف آية (٣٠)

٥ - سورة الإنبياء آية (١٠٤)

٦ ـ وهي التي لايزال يفرسه وينهشه وان سهي عنها لحظة\_شواهدص (٢٠٠)

٧ - فبالموت يتجرد النفس عن البدن و ليس يصحبها شيء من الهيئات البدنية وهي عندالموت فارقة بمفارقة البدن عن دارالدنيا مدركة ذاتها بقوتها الوهمية عين الانسان المقبور الذي مات على صورته كماكان في الرؤيا يشاهد نفسها على صورتها التي كانت في الدنيا بعينها ويشاهد الامور مشاهدة عيان بحسها الباطني فيرى بدنها مقبورة ويشاهد الالام الواصلة اليها على سبيل العقو بات الحسية على ماوردت به الشرايع المحمد المعادلة المحمد المحمد

انه قال: دهل ترون فيما ذاانزلت: فان له معيشة ضنكا قالواالله ورسوله أعلم قال: في عذاب الكافر في قبره تسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً هل تدرون ما التدين: تسعة وتسعون حية لكل حية تسعة رؤس ينهشونه و يلحسونه و ينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون.

فانظر أيها العارف بعين التدبر والاعتبارفي هذا الحديث و تبصر واهتد بأن هذا الحديث و نظائره الواردة من أرباب العصمة (ع) في أحوال القيامة وأهو الها حق و صدق ولاتكن كالمتفلسف الجاهل بأحكام الاخرة وأحوال القيامة ينكرون هذا وأمثاله ويقول إني نظرت في قبر فلان فلم أرشيئاً من تلك الحيات أصلا، ولا يعلم هذا العنين في معرفة الله أن هذا لتنين له صورة غائبة عن هذه الحواس، إذ مدركاتها مختصة بماله وضعمادي بالنسبة إلى محل الحس الداثر وليست لهذه الحيات والعقارب صور خارجية عن ذات الميت، لانها صوراً خلاقه وأعماله فسورة التنين كانت مع الكافر المنافق قبل موته أيضاً متمكنة من باطنه لكن لم يكن شاعراً بهذه الحيات ورؤسها قال بعض العلماء: أصل هدا التنين حب الدنيا التي هي رأس كل خطيئة ويتشعب منه رؤس بعدد ما يتشعب من حب الدنيا من الاخلاق الذميمة ذلك بانهم وإستحبو الحيوة الدنيا على الاخرة، فحقت عليهم كلمة العذاب (١)

ومما يدل على تجسم الاعمال والاخلاق ماقال فيثاغورس: إعلم أنك سيعارض لك في أقوالك وافعالك وأفكارك وسيظهر لك من كل حركة فكرية أوقولية أوفعلية صور روحانية وجسمانية فانكانت الحركة غضبية أوشهوية صارت مادة شيطان تؤذيك في حيوتك وتحجبك عن ملاقاة النوربعد وفاتك وإن كانت الحركة عقلية صارت ملكا ملتذاً ملتاذاً منه في دنياك و تهتدى بنوره في آخرتك (اخراك خل) إلى

الحقة و هذا عداب القبر وان كانت سعيدة فيتخيلذا تها وصوراً عمالها و نتايج ملكاتها و ساير المواعيد النبوية (س) فوق ماكانت يعتقدها من الجنات و الحدائق و الحور العين و الكأس من المعين وهذا ثواب القبر فا القبر الحقيقي هذه الهيئآت و عذابه و ثوابه ماذكرناه. شواهد الربوبية س(۲۰۱)

١ ـ سورة النحل آية (١٠٧)

# المظهر الخامس في البعث

إعلم ان البعث هو خروج النفس عن غبار الهيئآت البدنية المحيطة بها كما يخرج الجنين من قرار المكين و مدة كون الميت في القبر ككون الجنين في الرحم، ونسبة حالة القبر الي حالة البعث كنسبة الجنين إلى المولود. \*ومن ورائهم (١) برزخ إلى يوم يبعثون وقد ثبت أن للانسان نشئآت وجودية بعد هذا الوجود و نشئآت وجودية قبله كل بازاء نظيره وقدوقع الاشارة إلى الاطوار السابقة في قوله تعالى: (٢) \*واذ اخذر بك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الى أخذ أرواحهم من ظهور آبائهم العالية فاذا ثبت أن له (العهود خل) العود إليها إما شقيا أوسعيداً فبعثك قدومك إلى الله تعالى ومثولك بين يديه إما فرحانا بلقائه وإماكارها له «ومن أحب لقاء الله أحب لقاء الله أحب الله القائم ومن كره لقاء الله كره الله لقائم (٣)

٣ ـ الجنة جنتان ، جنة روحانية ، وجنة جسمانية : فالاول تنشاء عن التفكر في الافاق و الانفس والتدبر في آياتالله وكيفية صدور الاشياء منه تعالى والاستدلال من المحسوسات على المجردات والسباحة في ديار الكليات المرسلة و العقول القادسة وكيفية رجوع الاشياء اليه تعالى وكيفية وجودالجنة والنار والمعاد والصراط وغيرهامن المعارف و العلوم التي كانت في هذه النشأة بذر المشاهدة في الاخرة (الدنيا مزرعة الاخرة ، العيش عيش الاخرة) ولذاقال الصادق (ع): ﴿ لويعلم الناس مافي فضل معرفة الله مامنع ما العينم الى مامنع به الاعداء من زهرة الحيوة الدنيا و الجنة الجسمانية انشاء من الاعمال الصالحة من الصلوة والصوم والحج والإخلاق الفاضلة فالنفس باعتبار اكتساب الاخلاق الفاضلة تبدع الصور الجسمانية في صقعها الداخلية وتحشر معها فالنفس اكتساب الاخلاق الفاضلة تبدع الصور الجسمانية في صقعها الداخلية وتحشر معها فالنفس الانسانية بعد خروجها عن الدنيا تزيل عنها الشواغل الجسمانية ويحشر جميع قواها في الانسانية بعد خروجها عن الدنيا تزيل عنها الشواغل الجسمانية ولاتحتاج في ايجاد شي من مشتهياتها الى المادة الجسمانية الواقعة في دار الحركات وكل ما يخطر ببالها تصير حاضرة عندها و مثولة بين يديها ﴾

١ \_ سورة المؤمنون آية (١٠٠)

٢ \_ سورة الاعراف آية (١٧٢)

إعلم أن أجناس العوالم والنشئات ثلاثة الدنيا، وهي عالم الماديات، والطبيعيات، والاخرة وهي عالم التعليميات والرياضيات، وماورا والدنيا والاخرة جميعاً (وهو البرزخ) عالم المفارقات والعقليات وفالنشأة الاولى هالكة دائرة بخلاف الباقيين وخصوصاً الثالثة التي هي المآل الحقيقي للمقربين والانسان حقيقة مجتمعة من هذه العوالم والنشئات باعتبار إدراكاته الثلاثة، وكلما غلب عليه واحد منها يكون مآله إلى أحكام ذلك وبهذه المآلات الثلاثة وقع الاشارة في قوله تعالى : «فريق في الجنة وفريق في السعير» (٢) وفريق في جوارالله وحضرته «في مقعد صدق عندمليك مقتدر» فمن غلب عليه التعلقات الدنياوية والمستلذات الحسية فهو عند وفاته يتعذب بفقد ان الاخرة وفواته فه واليف غصة دائمة ورهين عذاب أليم (٣) ومن غلب عليه خوف عذاب الاخرة

الاول تنشاء من حرمان القوة العقيلة، عن الكمالات النفسانية والعلوم الحقيقية والمعاندة فالاول تنشاء من حرمان القوة العقيلة، عن الكمالات النفسانية والعلوم الحقيقية والمعادف المحدوم اللهيه والمعارف الحقة وانكارها وجحودها وانكار المبدء والمعادو الشك في رتبة الانبياء والاولياء ورسوخ العقايد الباطلة و الاراء الردية و النار المحسوسة مبدء حصولها و وجودها الاعراض عن متابعة الانبياء والانغمار في الشهوات والولع في الدنيا وزخارفها والنفس بعد استمرار مزاولة الاعمال السيئة والافعال المندمومة تصير متصوره بصور مناسبة لملكاتها و افعالها و تصير مظهراً للصور الحيات والعقارب والسموم وربما لا يحشر بصورة الانسان و تصير من ذمرة الشياطين و الوحوش قال المثنوى اى دريده بوستين يوسفان المخرة الوجود والولادة داخلين تحت نوع واحد وليكن باعتبار حشرها و رجوعها الى الاخرة انواع متباينة وفي الكتاب و السنة اشارات لطيفة الى حقية هذا القول

١ - سورة الشورى آية (٧)

٢ - سورة القمر آية (٥٥)

٣ - في المبدء والمعاد ص ٣٢٠: لان اللذات الدنياوية لاحقيقة لها و الملايمات الحسية امور مجازية فمن عشقها واعتادبها يكون كمن عشق امراً معدوماً و طلب شيئاً باطلالم يكن له ثمرولاعنه خير

ورجاء الجنة والمغفرة والزهد في الدنيا والانقطاع عن هذه اللذات العاجلة فمآله إلى دار السلامة والدخول في أبواب الجنان، والامن من عداب النيران ومن غلب عليه إدراك الامور الالهية والتشوق إلى الاحاطة بالعقليات فمآله إلى الانخراط في سلك الملكوت وهذه غاية ما يصل إليه البشر بقوة سلوكه العروجي على صراط التوحيد فمن كان شأنه هذه فقد فاز فوزاً عظيماً ومن عانده وأنكر طريقه طلباً للحطام ورياسة على الاقران فقد خسر خسراناً مبيناً.

والقسم الاول الغالب عليهم التعلقات البدنية والمستلذات الحسية على قسمين قسم منهم يتعنب دائماً وقسم لم يتعنب دائماً وإلى هذا أشار سقر اط معلم أفلاطون الالهي: «اما الذين إرتكبو االكبائر فانهم يلقون في طرطاوس (١) ولا يخرجون منه أبداً وأما الذين ندموا على ذنوبهم مدة عمرهم وقسرت آثامهم عن تلك الدرجة فانهم يلقون في طرطاوس سنة كاملة يتعذبون، ثم يلقيهم الموج إلى موضع ينادون منه خصومهم يسألونهم الاحضار على القصاص لينجو امن الشرور فان رضواعنهم والااعيدوا إلى طرطاوس ولم يسزل ذلك دأبهم إلى أن يرضى خصومهم عنهم والدين كانت سيرتهم فاضلة يتخلصون من هذه المحابس (المحبس يتخلصون من هذه المواضع من هذه الارض ويستريحون من هذه المحابس (المحبس كيون الارض النقية» .

قال المترجم: «طرطاوسشق كبير وأهوية تسيل إليها الانهار على أنه يصفه بما يدل على إلتهاب النيران، وكان (كانه خل) يعنى به البحر أوقاموساً فيه دردور، والدردور الماء الذي يدور ويخاف فيه الغرق أعاذنا الله واياكم من دردور النار

# ألمظهر السارس في الحشر

إعلم أن الزمان علة التعاقب في الوجود ، والمكان علة التكاثر والافتراق في الحضور في النود في القيامة في الحضور في البيان لاختفاء الموجودات بعضها عن بعض فاذا إرتفعا في القيامة إرتفعت الحجب بين الخلائق فيجتمع الخلائق كلهم الاولون والاخرون «قل إن الاولين (٧) والاخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم» (٣) وهو يوم الجمع لان الحشر بمعنى

۱ - یأتی فی آخر الکتاب معنی الطرطاوس
 ۲ - سورة الواقعة آیة (۰۰،٤٩)
 ۳ - سورة الکهف آیة (٤٧)

الجمع (١) «وحشرناهم فلم نغادرمنهم أحداً» وهويوم يتميز فيه المتشابهات لقوله: (٢) «ليميز الله الخبيث من الطيب» وينفسل الخصمان لقوله: «ليحق الحق بكلما ته ويبطل الباطل(٣) وقوله: «ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة» (٤)

### توضيح

إعلم أن حشر الخلائق على أنحاء مختلفة حسب أعمالهم وملكاتهم فلقوم على وجه التعذيب ويحشر أعداء الله إلى النار، ولقوم أعمى (٥) ونحشره يوم القيامة أعمى، و بالجملة يحشر كل أحد إلى غاية سعيه وعمله ومايحبه حتى أنه لوأحب أحد كم حجراً يحشر معه فيحشر الخلائق على صور ضمائرهم و نياتهم وعليه يحمل معنى التناسخ الوارد في لسان الاقدمين .

# اشراق عقلي

إعلم أن في باطن كل إنسان وإهابه حيواناً إنسانياً بجميع أعفائه وحواسهو قواه وهوموجود الان ولايموت بموت البدن العنسري اللحمى بل هوالذي يحشر يوم القيامة ويحاسب وهو الذي يثاب ويعاقب، وحيوته ليست كحيوة هذا البدن عرضية بلحياته كحيوة النفس ذاتية وهو حيوان متوسط بين الحيوان العقلي والحيوان الجسمي بحشر في الاخرة على صوراً عماله ونياته (٦)

٣ ـ وقد قررفی محله أن تكررالاعمال حسنة كانت أوسيئة يوجب ثبوت الملكات فى النفس وكل ملكة حاصلة فى الدنيا بواسطة تكررالاعمال تتصورفى الملكوت بصورة مناسبة لها وأهل الدنيا لتوجههم بهذه النشأة و زخارفها تحصل فى باطن أنفسهم بواسطة تكرر اعمال البهايم والدواب صور البهيمة والسباع ويحشرون يوم القيامة بصورملكاتهم ونياتهم وعن النبى (ص): «يحشر بعض الناس على صور يحسن عندها القردة و الخنازير»

١ \_ سورة الإنفال آية (٣٧)

٢ \_ سورة الانفال آية (٤٢)

٣ \_ سورة فصلت آية (١٩)

ع \_ سورة طه آية (١٢٤)

٥ \_ سورة الزمر آية (٦٨)

### حكمة كشفية

قال صاحبالكشف : القيامةقيامتان قيامة صغرى وهي معلومة من ماتفقد قامت قيامته،والكبرى ووقته مبهمة ولها ميعاد عندالله ومن وقتها فهوكاذب لقوله مَا الْفُكُلُو : ﴿ كَذَبِ الْوِقَاتُونَ \* وَكُلُّ مَافِي القيامة الكبرى فله نظير في الصغرى لما علمت أن الانسان عالم صغير وأحواله انموذج من أحوال الانسان الكبير، ومفتاح معرفة هذهالحقائق معرفةالانسانية فمعنىالقيامة الكبري ظهورالحق بالوحدة التامة وطي السماوات وقبضالارض وإندراسالازمنة والامكنة وإضمحلال المسواد والاشخاص و رجوع الخلائق كلهم إلى الله ، وعـودالروح الاعظم، و فنـاءالكل عنده حتى الافلاك والاملاك والنفوس والارواح كماقال: (١) وصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاءالله، وهمالـذين سبقت لهم القيامة الكبرى فاهل الحجاب واصحاب الظن والارتياب يزعمون يومالقيامة بعيداً عن الانسان بحسب الزمان كماقال: ﴿ وَمَا أَظْنَ (٢) الساعة قائمة، وغائباً عنه بحسب المكان كما قال : «ويقذفون بالغيب(٣) عن مكان بعيــد، وأهل البصيرة و اليقين فيرونه قريباً بحسب الزمان كمـا قال : «اقتربت الساعة(٤) وانشق القمر، ويرونه حاضراً بحسب المكان كماقال: «واخذوامن مكان قريب وقسالاخرة بالاولى والموت بالولادة والولادة الكبرى بالولادة الصغري والدنيا بالام والقبر بالرحم والبدن بالمشيمة والقيامة يومجزاء بلاعمل ويومالشر يعةيومعمل بالإجزاء ، وتعب بالاثواب .

#### قاعدة

في سرالقيامة وزمانها ومكانها إعلم أنالقيامة من داخل حجبالسماوات والارض ومنزلتها من هذهالحجب

١ - سورة الكهف آية (٥٣)

٢ - سورة السبا آية (٥٣)

٣ - سورة القمر آية (٢)

٤ - سورة سبا آية (٥١)

كمنزلة الجنين من الرحم لامه ولذلك لا يقوم القيامة الا وإذا زلزلت الارض زلز الها وأخرجت الارض أثقالها (١)، وإذا السماء انشقت وإذنت لربها وحقت (٢) وإذا الكواكب إنتشرت (٣) وإذا الشمس كورت، وإذا البحار فجرت وإذا الجبال نسفت: وإذا الصحف نشرت ؛ وإذا الجحيم سعرت وقوله والمتاشئية : ولا تقوم القيامة وفي وجه الارض من يقول الله ألله إلى أن الرجل ما دام خارج الحجب فالقيامة سرعلى علمه فإذا قطع الحجب صارت القيامة علانية عنده بعد ما كانت غائباً عنه وكانت القيامة عند، نبينا والمناقبة عند نبينا والمناقبة والمناقبة عنده نبينا والمناقبة والارض والمناقبة عند المناقبة بالمناقبة والمناقبة بالمناقبة بالمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة ولكن أكثر الناس لا يعلمون (٥)

### تذنيب

إعلم أن ارض المحشرهي هذه الارض التي في الدنيا إلا أنها يتبدل غير الارض فتمد مدالاديم وتبسط فلايري فيها عوجاً يجمع فيها جميع الخلائق من أول الدنيا إلى آخرها ـ لانها اليوم مبسوطة على قدريسع الخلائق كلها ومعنى مدها وبسطها أن مجموع الإمكنة الواقعة في كل وقت كما يتصل الانات في نظر شهوده تعالى كذلك الارض الموجودة في الازال والاباد فتصير الاراضي كلها أرضاً واحدة فيها الخلائق كلها كما قال: وأشرقت الارض (٦) بنورربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لايظلمون،

١ - سورة الزلزلة آية (٢)

٢ - سورة الانشقاق آية (٢)

٣ - سورة الانفطار آية (٢)

ع \_ سورة النجم آية (١٨)

٥ ـ سورة الحج آية (٧)

٦ - سورة الزمر آية (٦٩)

# المظهر السابع في الصراط

المراط(۱) طريق الحق ودين التوحيد الذي جمع الانبياء والرسل عليهم السلام ومتابعيهم والمراط المستقيم الذي إذا سلكت أوصلك إلى الجنة هو صورة الهدى الذي أنشأته لنفسك مادمت في عالم الطبيعة من الاعمال القلبية فهو في هذه الدار كسائر المعانى الغائبة عن الحواس لايشاهد له صورة حسية فاذا إنكشف غطاء الطبيعة بالموت يمد لك يوم القيامة جسراً محسوساً على متن جهنم أوله في الموقف وآخره على باب الجنة يعرف من يشاهده انه صنعتك و بناؤك، ويعلم أنه قدكان في الدنيا جسراً ممدوداً على متن جهنم طبيعتك التي قيل لها: هل إمتلات فتقول: هل من مزيد ليزيد في طولك وعرضك وعمقك من ظل ذي ثلاث شعب و هذا معنى صراط الله لقوله: «وانك(۲) لتهدى إلى صراط مستقيم» صراط الله الذي له مافي السماوات ومافي الارض والانحراف عنه توجب السقوط عن الفطرة والهوى إلى جهنم، وإعلم أن انبياء الله

۱- روى الصدوق في معانى الاخبار باسناده عن الصادق (ع) أنه سئل عن الصراط فقال (ع): «هو الطريق الى معرفة الله وهما صراطان: صراط في الدنياو صراط في الإخرة واما الصراط الذي في الدنيا واقتدى بهداه مرعلى الصراط الذي هو جسر جهنم في الاخرة ومن لم يعرفه في الدنيا واقتدى بهداه في العراط الذي هو جسر جهنم في الاخرة ومن لم يعرفه في الدنيازلت قدمه على الصراط في الاخرة و تردى في نارجهنم وعن الصادق (ع) «الصراط المستقيم أمير المؤمنين (ع) وعنه أيضاً: «ان الصورة الإنسانية هي الطريق المستقيم الى كل خير والبحسر الممدود بين الجنة والنار وي الصدوق باسناده عن الصادق (ع) أن الناس يمرون على الصراط طبقات والصراط ادق من الشعر وأحد من السيف فمنهم من يمر مثل البرق. ومنهم من يمر مثل عدو الفرس ، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشياً ، ومنهم من يمر معلقاً ، قدياً خذ النار منه شيئاً ويترك شيئاً وروى أن مرور على الصراط على قدر نورهم >

وفي خبر آخر ﴿انالصراط يظهر يومالقيامة للابصارعلي قدرالمارين عليه»

ولماكان الصراط ممدوداً على النارفلابد لكل احد من الورودعليه لان الاستكمالات الجوهرية مبدء سلوكها هوالطبيعة ولابد لكل انسان سعيداوشقى المرورعليه لان اصل الجهنم كان من الدنيا واصله ومادته هو تعلق النفس بامور الدنيا وزخارفه .

٢- ورة الشورى آية (٢٥و٥٥)

ورسله صراطالله في عالم الدنيافمن تخلف عنهم هوى إلى دار الجحيم. فللصراط المستقيم وجهان: أحدهما أدق من الشعر والآخر أحد من السيف فكذلك للنفوس الانسانية و جهان وقوتان علمية وعملية فمن كمل قوتيه باكتساب المعارف الالهية والاقتناء بالعلوم الربانية والاجتناب عن محارم الله ومناهيه ، فقد تيسر له العبور عن هذا الصراط كالبرق الخاطف .

## زيارة كشف وتوضيح

قال الشيخ الصدوق محمدبن على بن بابويه القمى (رحمه الله): \* إعتقادنا فى السراط أنه حق وأنه جسرجهنم وأن عليه ممر جميع الخلق و فال الله تعالى: \* وإن منكم إلا وارد ها كان على ربك (١) حتماً مقضياً قال: والسراط فى وجه آخر اسم منكم إلا وارد ها كان على ربك وأنا على المسراط الذى هوجسر حجب الله فمن عرفهم فى الدنيا وأطاعهم أعطاه الله جوازاً على السراط الذى هوجسر جهنم يوم القيامة وقال النبي والمنتقلة لعلى الله الله على إذا كان يوم القيامة أقعد أنا و والسول الله والله والله والايجوز على السراط أحد إلا من كانت معه مبرة بولايتك وقال رسول الله والله والله والموالم والمورد على السراط رب سلم وقال بعض أهل الشهود: \* إن الله خلق السراط من رحمت أخرجها للمؤمنين فالسراط للموحدين خاصة والكفار الإجوازلهم عليه الن النارقد التقطت من الموقف جنائزهم و السراط للانبياء والاولياء والسرعة والابطاء فى قطع السراط على قدر القسرب فأولهم زمرة يقطع فى مثل طرف العين ولمع البرق وهم الانبياء (ع) ثم فى مثل الريح والطير وهم السيقون والاولياء والثالثة مثل حضر الفرس وأجاويد الخيل وهم المجاهدون انفسهم والسابعة ومثال الراكب رجلة وهم المتقون والخامسة فى مثل سعى الرجل وهم العابدون والسادية مشياً وهم العمال المستورون والسابعة جثواً وهم المتهتكون من الموحدين والسادية مشياً وهم العمال المستورون والسابعة جثواً وهم المتهتكون من الموحدين والسادية مشياً وهم العمال المستورون والسابعة جثواً وهم المتهتكون من الموحدين

١- سورة مريم آية (٧١)

### تنبيه

### في أحوال تعرض يوم القيامة

إعلم أنه إذا ظهر نورالانواروإنكشف جلال وجهالله القيوم (١) وغلب سلطان الاحدية وإشتدت جهات الفاعلية وأخرجت القوابل والمستعدات من القوة إلى الفعل وإنتهت الحركات إلى غاياتها وبرزت الحقائق من مكامن غيبها وحجب موادها إنخرط كل ذى مبده في مبدئه ورجع كل شيء إلى أصله وعاد كل ذى غاية إلى غايته: (٢) الاالى الله تصير الامور ، لمن الملك (٣) اليوم لله الواحد القهار ، ولله (٤) مير اث السماوات والارض وإذا إتصل كل فصل إلى أصله والتحق كل فرع إلى أصله وبلغ كتاب كل شيء أجله وجمع الشمس والقمر وانكدر نور الكواكب وكورت الشمس وانتشرت الكواكب وخسف القمر ورجعت السماوات والارض على ما كانتاعليه «يوم نطوى (٥)

۱ – اعلم أن التجلى من حيث الاطلاق والاحدية يفنى كل التعينات وهذاالتجلى يحصل للكملين فى بعض حالات السلوك و لايكون مقاماً لهم و للانسان الختمى واوصياته المعصومين فى كل الحالات وكان مقاماً لهم لقيام قيامتهم فى هذه النشأة وقداخبر على عنهذا بقوله : «لو كشف الغطاء لما از ددت يقينا > واليه أشار نبينا محمد (ص) بقوله حالان قيامتى قائم > ونعم ماقال العارف البارع المولى الرومى قدس الله سره

صد قیامت خود از او گشته عیان کی قیامت تما قیامت راه چند که ز محشر حشر را برسدکسی رمز موتوا قبل موت یما کرام زانطرف آورده ام این صیتوصوت دیدن هرچیز را شرط است این زادهٔ ثا نیست أحمد در جهان ز و قیامت راهمی پرسیده اند با زبان حال میگفتی بسی بهر آن گفت آن رسول خوش بیام همچنانکه مرده ام من قبل موت پس قیامت شوقیامت را به بین ۲ - سورة الشوری آیة (۱۳) ۲ - سورة العافر آیة (۱۳) ۲ - سورة العدید آیة (۱۰) ۵ - سورة الانبیاه آیة (۱۰) السماء كطى السجل يوم (١) تبدل الارض غير الارض، وحملت الارض و الجبال فد كتادكة واحدة يرجع ما تحت مقعر فلك الكواكب جهنم وسميت بهذا الاسم لبعد قعرها يقال بئر جهنام اى بعيد القعر ويوضع الصراط من الارض علواً إلى سطح فلك الكواكب وهو فرش الكرسي من حيث باطنه و لذلك قيل أرض الجنة الكرسي وسقفها عرش الرحمان ويوضع الموازين في أرض المحشر «والوزن يومئذ الحق للرحمن وير تفع الحجب بين الله وبين عباده وهو معنى كشف الساق «يوم بكشف (٤) عن ساق «فلايبقي أحد على أى دين كان إلا سجد الله خاصة بالسجود المعهود.

## المظهر الثامن

#### في نشر المحائف و إبر ازالكتب

إعلم أن القول والفعل مادام وجودهما في أكوان الحركات والاصوات فلاحظ لهما من البقاء والثبات ولكن من فعل فعلا أونطق بقول يحصل منه أثر في نفسه و حالة تبقى زماناً وإذا تكررت الافاعيل إستحكمت الاثار في النفس فصارت الاحوال ملكات فيجتمع في ذاته وخزانة مدركاته، وهو كتاب منطو اليوم عن مشاهدة الابصار فيكشف له بالموت ما يغيب عنه في حال الحيوة مماكان مسطوراً فكل من فعل مثقال ذرة خيراً أوشراً وجده مكتوباً في صحيفة ذاته أو صحيفة أعلى منها وهو نشر الصحائف فاذاحان وقت أن يقع بصره على وجه ذاته إنكشف له عند ذلك قائلا: هما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها، وعند ذلك يكون حديد البصر قارياً لكتاب نفسه وفكشفنا (٥) عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ونخرج له يوم

١ - سورة ابراهيم آية (٤٨)

٢ \_ سورة الحاقة آية (١٤)

٣ \_ سورة القلم آية (٤٢)

٤ \_ سورة الكهف آية (٤٩)

٥ \_ سورة ق آية (٢٢)

القيامة كتاباً يلقيه منشوراً ؛ إقرء كتابك(١) كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً و قد وردفي هذا الباب (٢) من طريق اهل البيت (ع) وغيرهم احاديث كثيرة عن النبي التهيئة منها ماروي عن قيس بن عاصم أنه قال التهيئة: فياقيس ان مع العزذلا وإن مع الحيوة موتاً وإن مع الدنيا آخرة وإن لكل أجل كتاباً وإنه لابدلك من قرين يدفن معك وهوحي وتدفن معه وأنت معه فان كان كتاباً وإنه لابدلك من قرين يدفن معك وهوحي وتدفن معه وأنت معه فان كان كريماً كرمك وإنكان لئيماً أسلمك ثم لايحشر إلامعك ولا تحشر إلامعه ولاتسئل إلاعنه فلاتجعله إلاصالحاً فانه إن صلح آنست به وإن فسد لانستو حش إلامنه وهو فعلك، ومنها قوله والمواتئة : «إن الجنة قيعان وان غراسها سبحان الله، ومنها : «المرء فعلك، ومنها : «خلق الكافر عن ذنب المؤمن، فمن كان من أهل السعادة و مرهون بعمله، ومنها : «خلق الكافر عن ذنب المؤمن، فمن كتابه بيمينه من جهة عليين اصحاب اليمين وكان معلوماته اموراً مقدسة فقداوتي كتابه بيمينه من جهة عليين «ان كتاب البرودين، وكان معلوماته مقصورة على الجزئيات فقد اوتي من جهة سجين «ان كتاب الفجار لفي سجين (١)» ومن كان من الاشقياء المردودين، وكان معلوماته مقصورة على الجزئيات فقد اوتي من جهة سجين «ان كتاب الفجار لفي سجين (١)»

١ - سورة الاسراء آية (١٣ و١٤)

۲ - وهويوم تبلى السرائريصير الغيب فيه شهادة والسرعلانية و الخبر عياناً و اهل الغفلة اذا وقع ابصارهم على ذلك الكتاب يقولون: ما لهذا الكتاب لإيغادر صغيرة و لا كبيرة الااحصاها. و لذا عبرعن القيامة بيوم تبلى السرائر و الدليل عليه أن النفس مادام كونها في هذه النشأة لاشتغالها بتدبير البدن و توجهها الى المشتهياة الدنياوية وتصادفها مع العلل الاتفاقية ليست لها الاقتدار على روية صحيفة نفسه ولكن بعدر جوعها الى الاخرة واستغنائها عن البدن تصير مستكفية بذاتها وما يتعلق بهامن القوى والصور الموجودة في غيب ذاتها ان كانت معلوماتها اموراً قدسية و أعمالا صالحة « فروح وريحان وجنة نعيم » و ان كانت معدر كاتها أعمالا سيئة فوف يدعوا ثبوراً ويصلى سعيراً فصحيفة نفس كل انسان كتاب يقرء فيها اعماله وافعاله ان كان من اهل الحسنات فقداوتي كتابه بيمينه وان كان من اهل الحسنات فقداوتي كتابه بيمينه وان كان من اهل السيئات فقداوتي كتابه بيمينه وان كان كتاب مرقوم بشهده المقربون . ان كتاب الفجار لفي عليين وما ادراك ماعليون كتاب مرقوم بشهده المقربون . ان كتاب الفجار لفي سبحين و ما ادراك ماعليون كتاب مرقوم بشهده المقربون . ان كتاب الفجار لفي سبحين و ما ادراك ماسجين كتاب مرقوم

٣ - سورة المطففين آية (١٨)

٤ – سورة المطففين آية (٧)

### تتهيم

#### فىالميزان والحساب

قال تعالى: «ونضع(٢) الموازين القسط ليوم القيامة فالانظلم نفس شيئاً » إعلم أن الحساب عبارة عن جمع تفاريق الاعداد والمقادير وفى قدرة الله أن يكشف فى لحظة واحدة للخلائق حاصل حسناتهم وسيئاتهم وهو أسرع الحاسبين واختلف فى معنى الميزان فقيل: إن الموازين هم الانبياء والاوصياء ويدل بذلك ماسئل الصادق للمجافئة عن قول الله عزوجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قال الحجائج : «الميزان هو الانبياء والاوصياء» (ع) وقيل هى ميزان العلوم و لاتفاوت بين القولين لان ميرزان العلوم هو القرآن وهم (ع) حاملوه

واعلم ان الموازين الواردة في القرآن في أصل ثلاثة ميزان التعادل و ميزان التعادل و ميزان التعادل و ميزان التعادل و ميزان التعارزم وميزان التعاند لكن الأول ينقسم إلى ثلاثة اقسام الاكبر والا وسط والاصغر فيصير الموازين خمسة فمن تعلم هذه الموازين الخمسة التي أنزلها الله في كتابه المنزل على رسوله فقد اهتدى ومن ضل عنها وعمل بالرأى فقد غوى وتردى فالاول وهوا كبر من التعادل ميزان العليل المالي إستعمله مع نمرود وهو كماحكي الله بقوله: فربي الذي يحيى (٣) ويميت الى قوله: فبهت الذي كفر الثاني الميزان الاوسط وهو أيضاً واضعه الله ومستعمله الاول ابر اهيم الله حيث قال : ولا احب الافلين (٤) الثالث الميزان الاصغر فهو أيضاً مبناه من الله حيث علم نبيه محمداً والمعتمدة في القرآن و هوقوله : و وماقدرواالله (٥) حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر الاية ، الرابع

١ \_ سورة الم سجدة آية (١٢)

٢ \_ سورة الانبياء آية (٤٧)

٣ \_ سورة البقرة آية (٢٥٨)

ع \_ سورة الانعام آية (٧٦)

٥ \_ سورة الإنعام آية (٩١)

ميزان التعاند اماموضعه من القرآن فهوقوله تعالى تعليماً لنبيه الألله لفسدتا الخامس ميزان التعاند اماموضعه من القرآن فهوقوله تعالى تعليماً لنبيه والمعتملة منيرزقكم من السماء والارض قل الله، وانا اوابا كم لعلى هدى أو في ضلال مبين وبالجملة ميزان كل شيء يكون من جنسه مثلا ميزان الفلسفة المنطق وميزان الدوائر والقسى الفرجار، وميزان الاعمدة الشاقول وميزان الشعر العروض وميزان الخطوط المسطر فميزان القيامة (٢) من جنس عالم الاخرة وقال شيخ الطائفة أبوجعفر محمد بن على بن بابويه القمى رحمه الله : «إعتقادنا في الحساب انه حق منه من يتولاه الله ومنه من يتولاه حججه فحساب الانبياء (ع) والائمة (ع) يتولاه عزوجل ويتولى كل نبى حساب اوصيائه ويتولى الاوصياء حساب الوصيائه

۱ \_ سورة سبا آية (۲٤)

٢ \_ روى الصدوق عليه الرحمة باسناده عن هشام بن سالم قال: سألت أباعبدالله (ع) عن قولالله عزوجل «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا ﴾ قال : هم الانبياء والاوصياء، وفي رواية اخرى عنهم عليهم السلام نحن الموازين القسط ليوم القيامة. وليعلمأنه ليس المراد من الميزان هذا الميزان الذي يوزن بهالاجسام في الاسواق كماأته ليس المراد من الصحف القرطاس المكتوبة و المراد بالصحف هي النفوس الإنسانية المكتوبة في صحيفة وجودها كلصفيرة وكبيرة من أعمالها الحسنة والسيئة وفي الاحتجاج ( الطبرسي ) عن الصادق (ع) انه قيل له : اوليس توزن الاعمال قال ( ع ) : لا، لان الاعمال ليست أجساماً وانماهي صفة ماعملوا و انسا يحتاج الي وزن الشيء من جهل عدد الاشياء ولايعرف ثقلها وخفتها ،وانالله لايخفي عليه شي، قبل : فما معنى الميزان قــال : العدل ؛ قــال : فمــا معناه في كتابه فمن ثقلت موازينه قال : فمن رجح عمله و عن على عليه|لسلام: الحسنات ثقل الميزان والسيئآت خفة الميزان والميزان الحقيقي هوالعدل الإلهي الذي لايتحقق به الا الإنسان الكامل والإنسان الكامل الختمي واولاده و ورثته مشتمل على جميع الموازين وهم ملاك معرفة الاراء الصائبة و الاقوال السديدة والافعال الجميلة و لهم مقامأحدية الجمع والفرق الثي هي ظل الوحدةالحقيقية المشتملة على علم الشريعة والطريقة و الحقيقة و الذا قيل في حقهم عليهـم السلام : الميزان الاعمال. و فيهم العدالةالواقعية فلهم الكمال المطلق في الحدوث و القدم لان للانسان الكامل نسختين ظاهرة و باطنة فالنسخة الظاهرة مضاهية للعالم وباطنه للحضرة الإلهية ليلي حدوث تو و سلمي قدم را تقدير ببك ناقه نشانيد دومحمل

وإعلم أنهذا الميزان برهان معرفة الله وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله و ملكوته ليعلم كيفية الوزن به تعليماً من قبل انبيائه (ع) كما تعلم الانبياء (ع) من ملائكته فالله عوالمعلم الاول والمعلم الثاني جبرئيل والثالث المعلمين هو الرسول والمعلم الثاني جبرئيل والثالث المعلمين هذا الميزان أب الانبياء وشيخهم ابراهيم الخليل المنظم ثم سائر الانبياء إلى إبنه المقدس محمد والمنظم و تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم (١)

### تحقيق

إعلمأن لكل عمل من الاعمال الحسنة كالصلوة والصوم والقيام وغيرها باعتبار تأثيره في النفس وتطهرها عن غواسق الطبيعة وجذبها من الدنيا الى الاخرة مقداراً معيناً وقوة معينة وكذلك لكعمل من الاعمال السيئة قدراً من التأثير من أظلام جوهر النفس وتكثيفها وكل ذلك محجوب عن مشاهدة الخلق في الدنيا وعند وقوع القيامة ينكشف لهم لاجل رفع الحجاب فكل أحدمالم يتخلص ذاته بقوة اليقين ونور الايمان عن قيد الطبيعة فذاته مرهونة بعمله فهوبحسب مزاولة الاعمال والافعال و ثمراتها وتجاذبه اللنفس إلى شيء من الجانبين بمنزلة ميزان ذي كفتين إحدى كفتيه يميل الى الجانب الاسفل أعنى الجحيم بقدر مافيها من متاعها الفانية والاخرى تميل إلى العالم الاعلى ودار النعيم بقدر مافيها من متاعها الفانية فاذا وقع التعارض بين العالم الاعلى ودار النعيم بقدر مافيها من متاع الاخرة الباقية فاذا وقع التعارض بين العالم الاعلى ودار النعيم بقدر مافيها من متاع الاخرة الباقية فاذا وقع التعارض بين العالم الاحكم من الله العلى الاكبر في ادخاله احدى الدارين دار النعيم ودار الجحيم على حسب ميزانه.

وإعلم ان كفة الحسنات في جانبالمشرق وكفة السيئات في جانب المغرب والاولى كفة أصحاب المغرب والاولى كفة أصحاب الشمال ولاتظنن أنه إذاوقع الترجيح والمجازاة وقضى الحكم ونفذ الامر تصير الكفتان كلتاهما في حكم واحد في اليمينية والشمالية والمشرقية والمغربية والجنانية والجهنمية فاهل السعادة كلتا يديهم تصير

١ \_ سورة الانعام آية (٨٣) حكيم عليم

# تذكرة في الحساب

الحساب جمع متفرقات شتى ليعلم حاصل متفرقات الحسنات والسيئات كما علمت سابقاً إعلم أن طوائف الناسمن جهة الحساب يوم الاخرة صنفان صنف يدخلون الجنة ويرزقون نعيمها وهم ثلاثة أقوام

المقر بون الكاملون في المعرفة والتجرد، وهم لتنزههم وارتفاع مكانتهم عن شواغل الكتاب والحساب يدخلون الجنة بغير حساب كما قال تعالى في حقهم: ماعليك (١) من حسابهم من شيء ومنهم جماعة من أصحاب اليمين لم يقدموا في الدنيا على معصية ولم يقترفوا سيئة ولا فساداً في الارض لصفاء ضمائرهم وقوة نفوسهم على فعل الطاعات وايتاء الحسنات فهم أيضاً يدخلون الجنة بغير حساب: «تلك الدار الاخرة (٢) نجعلها للذين لايريدون علواً في الارض ولافساداً والعاقبة للمتقين ومنهم جماعة نفوسهم ساذجة وصحائف أعمالهم خالية من آثار السيئات والحسنات جميعاً فينالهم الله برحمة منه وفضل لم يمسسهم سوء العذاب لان جانب الرحمة أرجح من جانب الغضب فهولاء أيضاً يدخلون الجنة بغير حساب ورحمتى وسعت كل شيء.

واماالصنف الثانى الذين هم أهل العقاب فهم أيضاً ثلاثه أقسام منهم قسم صحيفة أعمالهم خالية من العمل الصالح ولامحالة يكون كافراً فيدخلون جهنم بلا حساب و منهم قسم صدرمنهم بعض الحسنات لكن وقع في حقهم فحبط ماصنعوا و باطل ما كانوا يعملون « وقدمنا الى (٣) ما عملوا من عمل فجعلناه هباءاً منثوراً وقسم منهم في الحقيقة من اهل الحسنات حيث خلطوا عملا صالحاً و آخر سيئاً فهولاء قسمان قسم يناقش معهم في الحساب لكل دقيق وجليل لانهم بهذه الصفة عاشوا في الدنيا والقسم الثاني

١ - سورة الانعام آية (٢٥)

٢ - سورة القصص آية (٨٣)

٣ - سورة هود آية (١٦)

وهم الذين كانوا يخافون سوء الحساب ويشفقون من عذاب يوم القيامة فهولاء لايعذبون كثيراً بالمناقشة معهم في الحساب .

#### تبصرة

إعلم ياحبيبى أنك مسافر من الدنيا إلى الاخرة وأنت تاجر ورأس مالك حياتك و تجارتك إكتساب المعارف وهى زاد سفرك إلى معادك وفائدتك و ربحك هى حياتك الابدية بنعيمها بلقاء الله ورضوانه وخسرانك وهوهلاك نفسك باحتجابك عنجوارالله وداركرامته واعلم أن الناقد بصير لايقبل منك إلا الذهب الخالص وفضة الطاعة فوزن حسناتك بميزان صدق واحسب حساب نفسك قبل أن توافى عمرك ، وقبل أن يحاسب عليك في وقت لايمكنك التدارك فالموازين مرفوعة ليوم الحساب و فيمالثواب والعقاب وفامامن ثقلت (٢) دوازينه ، فهوفى عيشة راضية ، وامامن خفت موازينه ، فامه هاوية و ما أدريك ماهية نارحامية»

#### تنبيه

إعلم أن باطن الانسان في الدنيا ظاهرة في الاخرة و ماكان لها غيباً هيهنا يسير شهادة هناك و يكون كل سرعلانية لان للنفس في ذاتها سمعاً و بصراً و شما و ذوقاً و لمسا و تخيلا و تصرفاً و فعلا وحركة و أن لها عيناً باصرة إلى ربها ناظرة و اذناً سامعة يسمع بها كلمات الملائكة و أصوات طيور الجنان و نغماتها وشما يشم به روايح الانس ونسائم القدس و ذوقاً يذوق به طعوم الجنة و لمسا يلمس به حور العين وهي المشاعر الروحانية و الحواس الباطنية و أنها مع محسوساتها من أهل الجنة إن لم يحجبها سد ولم يمنعها مانع و أما هذه الحواس فهي دائرة و محسوساتها مستحيلة كائنة فاسدة يوجب العذاب الاليم و الحرمان عن النعيم

١ \_ سورة التوبة آية (١٠٢)

٢ \_ سورة القارعة آية (١٠،٩،٨،٧،٦)

# تذنيب فيأن الجنة والنارحق

إعلم أن الله تعالى عالماً غير هذا العالم و هو عالم الاخرة و عالم الباطن و عالم الباطن و عالم الغيب وعالم الملكوت و هذا العالم عالم الدنيا وعالم الظاهر و عالم الشهادة و الملك والخلق وهو ثابت الان و مكانهما ليس في ظوا هر هذا العالم لانه محسوس و كل محسوس بهذه الحواس فهو من الدنيا والجنة والنار من عالم الاخرة نعم مكانهما في داخل حجب السماوات و لهما مظاهر في هذا العالم وعليها تحمل الاخبار الواردة في تعيين بعض الامكنة لهما

و إعلم أن الاحاديث مختلفة في وجود هما و عدمهما فبعض الاحاديث تدل على أنهما ليسا بموجودين الان بل همايكونان موجوداً بعد بوار الدنيا وخراب السماوات والارض و بعضها تدل على أنهما موجود ان الان ولامنافات بين الاحاديث التي وردت عن أرباب العصمة واصحاب الحكمة عليهم السلام لان الجنة التي هي موجودة الان هي الجنة التي خرج عنها أبونا و زوجته لخطيئتهما و الجنة والنار اللتان يحصلان بعد بوار الدنيا هي جنة الاعمال والافعال اللتان يتكونان بعد إتمام الافعال والاثار

و قال محمد بن على بن بابويه القمى رحمهالله: « اعتقادنا فى الجنةأنها دارالبقاء و دارالسلام لاموت فيها ولاهرم ولاسقم ولامرض ولافقر وانها دارالغناء » و قال فى النار: « إعتقادنا فى النار أنها دارالهوام و دار الانتقام من اهل الكفر و العصيان ولهما ابواب و درجات و دركات « والملائكة ( ١) يدخلون عليهم من كل باب ، لها سبعة (٢) ابواب لكل باب منها جزء مقسوم » عصمنا الله و اياك من حرالنار

۱ \_ سورة الرعد آية (٢٣) ۲ \_ سورة الحجر آية (٤٤)

### خاتهة

#### في أحوال يعرض يوم القيامة

منها الاعراف وهوسوربين الجنة والنارله باب باطنه فيه الرحمة وهي مايلي الجنة وظاهره من قبله العذاب وهو مايلي منه النار يكون عليه من تساوت كفتا ميزانه فهم ينظرون بعين الى النار و بعين إلى الجنة « وعلى الاعراف (١) رجال يعرفون كلا بسيماهم »

١ - سورة الاعراف آية (٤٦)

قــال المحقق العظيم المولى الــكاشاني ( ره ) في قــرة العيون ص ٤٩٣ : الاعراف انكان اشتقاقها من المعرفة فالانبياء و الاولياء عليهم السلام هم العارفون و المعروفون في هذه النشأة،وانكان بمعنى العرف اى المكان العالى المرتفع فهم الذين من فرط معرفتهم وشدة بصيرتهم كانهم في مكان عال مرتفع ينظرون الى ساير الناس في درجاتهم و دركاتهم و يميزون السعداء عن الاشقياء على معرفة منهم بهم وهم بعدفي هذه النشأة ، واعلم ان الاولياء لمكان ترفعهم عن هذه النشأة و اتصالهم بالملاء الاعلى يرون اهل الجنة و مقاماتهم واهل النار ودركاتهم في هذه النشــأة و لكن مراتب الاولياء و الكملين مختلفة على حسب استعداد اتهم وكمسالاتهم و سير هم المعنوى و للروح اى اللطيفة الانسانية من حيث ارتقائه الى الملاء الاعلى وعالم الارواح واللوح (باصطلاح اهل العرفان) بطن ثــالث وهو منفتح لخواصهم ولسان مرتبته جواب زيدبن حارثة من اصحاب النبي (ص) حيث قال اصحبت مؤمناً حقاً حينما سئله النبي (ص) كيف اصبحت و قال : كاني انظر الى عرش الرحين بارزأ و هذه مرتبة ان تعبدالله كانك تراه باصطلاح اهل المعرفة هذه المرتبة تكون اوسط مراتب الاحسان كما ان للروح بطن رابع و لسانه قوله تعالى لايزال يتقرب عبدى الى بالنوافل حتى كنت سمعه وبصره الخ وله بطلخامس وسادسوسابع وآخرهذه المراتب يختص بنبيذامحمد واهل بيته المعصومين صنوان اله علم اجمعين و لاينفتح شمة منه الالصاحب الارث المحمدي فانهم السبيل الاعظم و سئل من على عليهالسلام ( على مافي بصائرالسرجات ) معنى الاية الشريفة و على الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم قال (ع) و نحن الاعراف الذين لايعرف الله الا بسبيل معرفتنا ونحن الاعراف نوقف يوم القيامة بين الجنة والنار وعن الباقر (ع) ان هذه الاية انزلت في هذه الامة و الرجال هم الائمة من آل محمد (ص) و قال (ع) الاعراف صراط بين الجنة والنار ومن شفعله الائمة من المذنبين نجي ومنها ذبح الموت فهو أن الله يظهره يوم القيامة في صورة كبس أملح ويأتي يحيى الله وبيده الشفرة فيذبحه وينادى مناديا ياأهل النار خلودا بلاموت وليس في النار ذلك الوقت الاالذين هم أهلها، فأما أهل الجنة إذا رأو االموت سروا سراً عظيماً فيقولون: بارك الله لنافيك لقد خلصتنا من تلك الدنيا وكنت خيروارد عليناوخير تحفة أهداها الله إلينا قال النبي والهيئة والموت تحفة المؤمن وأهل النار إذا أبسروه يفزعون منه ويقولون: لقد كنت شراً وارداً علينا عسى أن تميتنا فنستريح مما نحن فيه ثم يغلق أبواب النار غلقاً لافتح بعده فينطبق أهلها ويدخل بعضها على بعض فيعظم النغاط على أهلها ويرجع أسفلها أعلاها ويرى الناس والشياطين فيها كقطع اللحم في القدر إذا كان تحتها ناراً عظيمة «يغلي (١) كغلى الحميم كلما خبت (٢) زدناهم سعيرا» بتبديل الجلود.

# اشر اق في معنى النفخ

قال سبحانه: «ونفخ (٣) في الصور» (٤) لماسئل النبي والفياء عن الصور فقال والفيار

١ \_ سورة الدخان آية (٢٦)

٢ - سورة الاسراء آية (٩٧)

٣ \_ سورة الزمر آية (٦٨)

٤ ـ ووردعن النبي (ص): «أن فيه ثقباً بعدد الارواح» ولعله كناية عن الحفرات البرذخية دالقبراما روضة من رياض الجنة أوحفرة من حفر النيران » ينتقل اليها الارواح بعد الموت و سرا تصافها بالسعة والضيق لانه لاشي، أوسع من الخيال لان النفس بقوتها الخيالية تتصورا شياء لاوجود لها في الخارج مع انها كذلك ليس في وسعها تجريد المعاني الكلية ويرى كل شيء في صورة شبحية مثالية برذخيه بخلاف العقل لانه يرى باطن الاشياء ومعانيها مجردة عن الصورة و اماسر تعبيره (ص) عنه بالنور فواضح لان النور ظاهر بذاته و مظهر لغيره و الخيال نور يظهر به في موطنه جميع الصور الشبحية و لكل بدن مادى دنياوى لب واصل باق بعد موت البدن المنصرى وهوعين القالب! لبرذخي والبدن المثالي فحياة عذا البدن المثالي خيوة ذاتية ومنشأو جوده وولاد ته هذا البدن المادى المجميع مدركات الانسان بعد الموت انها تكون بعين هذه الصورة

قرن من نور «يلتقمه خل» إلتقمه إسرافيل (ووصفه خل)فوصف بالسعة والضيق واختلف فيأن أعــالاه ضيق وأسفله واسع أو بــالعكس ولكـــل وجه . والنفخة نفختان نفخة تطفى النار، ونفخة تشتعلها «ونفخ في الصور فصعق (١) من في السماوات ومن في الارض الا من شاءًالله، ثم نفخ فيه اخرى فاذاهم قيام ينظرون. والصوربضم الصاد و سكونالواو وقرء بفتحها أيضأ جمعالصورة لان نافخها هوواهبالصورة باذنالله فاذا تهيأت هذه الصوركانت فتيلة إستعدادها كالحشيشالمحترق، وهـوالاستعداد لقبول الارواح كاستعدادالحشيش بالنار التي كمنت فيه لقبولالاشتعال، والصور البرزخية كالسرج مشتعلة بالارواحالتي فيها فنفخ اسرافيل نفخة واحدة فتمرعلي تلكالصورة فتطفيهاوتمر النفخةالتي تليهاوهي الاخرى على الصور المستعدة للاشتعال وهي النشأة الاخرى فيشتعل بأرواحها فاذاهم قيام ينظرون فيقوم تلك الصور أحياء ناطقة بمن ينطقها الله فمن ناطق بالحمدللة ومن ناطق يقول : «من بعثنا (٢)من مرقدنا، ومن ناطق بالحمدلله الذي أحيانا بعدما أماتناواليهالنشور. وبالنفخ الاول أشار النبي بالمناخ في قوله: «انه يموت أهل الارض حتى لايبقي أحد ثم يموت أهل السماء حتى لايبقي أحد الا ملك الموت وحملة العرش و جبرئيل و ميكائيل قال : فيجيء ملك الموت حتى يقوم بين يدي الله عزوجل ويقال له من بقي وهـو أعلم فيقول بارب لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش و جبرئيل وميكائيل فيقال فليموتا جبرئيل و ميكائيل فيقول الملائكة رسولاك و أميناك فيقمول إنى قضيت على كل نفس فيها الروح الموت و حملة العرش فيقول لحملةالعرش فليموتوا قال ثم يجيءِ ملك الموت كئيباً حزيناً لايرفع طرفه فيقال من بقى فيقول لم يبق إلا ملك الموت فيقال له مت ياملك الموت ثم يأخذالارض بيمينه والسماوات بيمينه ويقول أينالذين كانوا يدعون معي شريكا أين الذين كانوايجعلون الها •ثم نفخ(٣) فيه اخرى فاذاهم قيام ينظرون،

الزمر آیة (۱۸)
 الزمر آیة (۱۸)
 الزمر آیة (۱۸)

# استبصار فى الاشارة الى الزبانية

قال تعالى : «عليها تسعة (١) عشر» إعلم أن مدبرات الامورفي بسرازخ عالم الظلمات وأشباح عالمالطبيعة التي ظاهرهاالدنيا وباطنها طبقات الجحيم هيالمشار اليه بقوله: «فالمدبرات(٢)أمراً» بعدقوله: «والسابقات سبقاً» لأن وجود كل منها تحت وجود جوهر قدسي مفارق الذات سابق الوجود على النفسانيات والطبيعيات المدبرات كروحانيات العالم الكبير الجسماني والعالم المغير الانساني فهي في العالم الكبيرالعلوى أرواحالكوا كبالسيارة والروحالاثني عشرية والمجموع تسعةعشر مدبراً وكذا في العالم الصغير البشري هي رؤس القوى المباشرة للتدبير والتصرف في البرازخ السفلية تسعة عشرقوي سبعة منها مبادى الافعال النباتية وأسبابها التي ثلاثة منها اصول واربعة منها فروع وإثنا عشر مبادي الافعال الحيوانية عشرة منها مبادىالادراكات التي خمسة ظاهرة وخمسة باطنة وإثنانالشهوة والغضب فان لكل من هذه التسعة عشر مدخلا في اثارة نار الجحيم التي منشأها ثور ان حر ارة جهنم الطبيعة التي كانت اليوم كامنة عن نظر الخلائق وستبرز يوم القيامة بحيث يراها الناس محرقة للجلود قطاعة «نزاعة للشوى(٣) تدعوامن ادبر وتولى، فمنكان على هدى من ربه مستوياً على صراط مستقيم صراطالله العزيز الحميد فيسلك سبيل الله بنور الهداية بقدمي العلم والعمل يصل الى دارالسلام ويسلم من هذه المعذبات والمهلكات ويتخلص عن رق الدنيا وأمر الشهوات «ضرب الله(٤) مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلماً لرجل هل يستويان مثلا الحمدلله بل اكثرهم لايعلمون »

١\_ سورة المدثر) آية (٣٠)

٢- سورة النازعات آية (٥)

٣ ـ سورة المعارج آية (١٦)

٤\_ سورة الزمر آية (٢٩)

# اشراق عقلي في سر شجرة طوبي وشجرة الزقوم

قال سبحانه: «طوبى لهم(۱) و حسن مآب، وقال: «ان شجرة (۲) الزقوم طعام الاثيم» اى شجره طعام الاثمين « انها شجرة تخرج فى اصل الجحيم » يعنى الطبيعة الدنيوية «طلعهاكانه(۳) رؤس الشياطين» والطلع عبارة عن مبدء وجود البدن الموجب لحصول الاثمار وبروزها عن الاكمام، والاثمار هى الاغذية كانه اى كل طلع منها رأس شيطان من الشياطين: وهى الاهوية المسردية والامانى الباطلة التى يتغذى بها ويتقوى نفوس أهل الضلال، ويمتلى بهاطبائعهم وبواطنهم من الشهوات الدنيوية الموجبة لنار الجحيم والعذاب الاليم.

وإعلم أن النفس الانسانية اذا كملت في العلم والعمل صارت كشجرة طيبة فيها ثمر ان العلوم الحقيقية وفواكه المعارف اليقينية فمثل شجرة طوبي مثال النفس السعيدة الكريمة علما وعملا وقد روى في طريق أصحابنا رضوان الله عليهم: وأن شجرة طوبي أصلها في دارعلي بن أبي طالب عليه الصلوة والسلام وليس من مومن الإوفي داره غصن من أغصانها وذلك قول الله تعالى: وطوبي لهم (٤) وحسن مآب فتأويل ذلك من جهة العلم أن المعارف الالهية سيما ما يتعلق بأحوال الاخرة إنما يحتاج فيها إلى إقتباس النور من مشكوة نبوة خاتم الانبياء والمؤتل بواسطة أول أوصيائه وأشرف اولياء امته المالي فن انوار العلوم الالهية إنما إنتشرت في نفوس المستعدين من بدرولايته ونجم هدايته كما أفصح عنه قول النبي والعلماء بالولادة المعنوية كذات بابها وذاته المقدسة بالقياس الى سائر الاولياء والعلماء بالولادة المعنوية كذات آدم أبي البشر في الولادة المورية ولهذا وردت عن النبي والعلماء بالولادة المعنوية كذات آدم أبي البشر في الولادة المورية ولهذا وردت عن النبي والعميع شجرات الجميع شجرات الجنان هذه الامة قال صاحب الفتوحات المكية: وإن شجرة طوبي لجميع شجرات الجنان

١\_ سورة الرعد آية (٢٩)

۲\_ سورة الدخان آية (٣٤و٤٤)

٣\_ سورة الصافات آية (٦٤)

٤\_ سورة الصافات آية (٦٥)

كآدم لماظهر منه البنين فان الله لما غرسها و سواها فنفخ فيها من روحه ولما تولى الحق غرس شجرة طوبى بيده ونفخ فيها من روحه زينها بثمرة الحلى والحلل الذين فيها زينة للابسها فنحن أرضها كماجعل ماعلى الارض زينة لهاوأعطت فى ثمر الجنة كلها من حقيقتها عين ماهى عليه كما أعطت النواة النخلة وما يحمله النور الذى فى ثمرها انتهى. فظهر منه أن شجرة طوبى يراد بها اصول المعارف والاخلاق ليكون زينة النفوس القابلة كما أن ماعلى الارض زينة لها و ذلك لان ارض تلك الشجرة إذا كانت نفوساً فحللها لابد أن يكون من قبيل زينة العلوم والمعارف ومحاسن الاخلاق والملكات.

# توضيح في حقيقة الدنيا والاخرة

قال الله تعالى: (١) «انما الحيوة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم» وقالَ «(٢)وما الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور»

واعلم أن الدنيا من عالم الملك والشهادة والاخرة من عالم الملكوت والغيب ربماقيل: إن الدنيا عالم المحسوسات والاخرة عالم المعقولات. وهدا غير سديد (٣) و هذا قول الفلاسفة المنكرين للمعاد الجسماني ولوجود الجنة والنار الجسمانيين والاجود أن يقال: الدنيا عالم الكون والفساد والاخرة دار القر اروقيل مر آت الاخرة فانها عالم الشهادة ويرى فيها عالم الغيب وهي الاخرة . فعالم الدنيا محاك لعالم الاخرة فمن الناس من وفقه الله ويسرله النظر والاعتبار فلاينظر الى شيء من هذا العالم الافريعبر به الى عالم الاخرة فيسمى عبوره عبرة وقد امر الله تعالى عباده به بقوله: «فاعتبروا يا اولى الابصار» ومنهم من عميت بصيرته فلم يعتبر ولم يعبر عن هذا الحبس فاحتبس فى عالم الحس والشهادة وسيفتح إلى حبسه أبواب جهنم «اولئك(٤) ما يأكلون فى

| Y- 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | ١ ـ سورة الحديد آية (٢٠) |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| 7_                                        | ٧_ سورة الحديد آية (٢٠)  |
| 3_                                        | ٣_ سورةالحشرآيه (٢)      |
| 0_                                        | ٤_ سورةالبقره آية (١٧٤)  |

بطونهم إلاالنار، والحق الحقيق ان الحنة والنارمخلوقتان لقوله تعالى : «وجنة (١) عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا، وقوله : « فاتقو االنار التي (٢) وقودهاالناس والحجارة، وهذا هوالمروى عن الائمة كماروي قدوةالمحدثين ابوجعفر محمد بن على بن با بويه القمى (رضى الله عنه) في عيون أخبار الرضا الله بسنده المتسل إلى عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قلت لعلى بن موسى الرضا على يابن رسول الله أُخبرني عن الجنة والنار أهما اليوم مخلوقتان فقال: «نعم قد دخل رسول الشَّرَافِيَاتُهُ الجنة ورأى النارلما عرج به إلى السماء، قال : قلت له: إن قوماً يقولون إنهما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين فقال الله : ما اولئك مناولانحن منهم من أنكر خلق الجنة والنارفقد كذب النبي الشخالية وكذبنا وليس في ولايتنا على شيء و يخلد في نار جهنم قالالله : هذه (٤) جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن ، وقال النبي بالشِّيَّةِ : «لما عرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبر ئيل الله فادخلني الجنة فنا ولني من رطبها فاكلته فتحول ذلك نطفة في صلبي فلماهبطت الى الارض واقعت خديجة فحملت فاطمة عليهاالسلام ففاطمة حوراء فكلما اشتقت إلى الجنة شممت رائحة إبنتي فاطمة عليهاالسلام، وبالجملةالدنيا هي النشأة النارية الداثرة الكائنة الفاسدة من ركن إليها إستحقالناروالاخرة هيالنشأة النورية العالية الناقية وهي صورةالجنة ومنازلها إلى أنها محجوبة عن هذهالحواس لمن عرف نفسه وعرف ربه تجرد ذاته عن غشاوة الدنيا وصارمن اهل الآخرة ونعيمها «وتلك(٥) الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علواً فيالارض ولافساداً والعاقبة للمتقين،

## قاعدة في تحقيق الخلافة

اعلم أنه لما اقتضى الحكمة الالهية الجامعة لجميع الكمالات المشتملة على

١\_ سورة الحديد آية (٢١)

٢ ـ سورة البقرة آية (٢٤)

٣\_ وقد برهن في محله وجود عالم شبحي مقداري بين العالمين

٤\_ سورة الرحمن آية (٣٤ و٤٤)

٥ ـ سورة القصص آية (٨٣)

الاسماء الحسني والصفات العليا بسط مملكة الايجادو الرحمة ونشر لواء القدرة والحكمة باظهار الممكنات وايجادالمكونات وخلق الخلائق وتسخير الامورو تدبيرها وكان مباشرة هذاالامر من الذات القديمة الاحدية بغير واسطة بعيدة جداًلبعدالمناسبة بين عزة القدم وذلة الحدوث فقضى سبحانه بتخليف نائب ينوب عنه في التصرف والولابة والحفظ والرعاية فلا محالةلهوجه إلى القدم يستمد من الحق سبحانه ووجه إلى الحدوث يمديه الخلق فجعل على صورته خليفة يخلف عنه في التصرف وخلع عليه خلع جميع أسمائه وصفاته ومكنه في مسندالخلافة بالقاء مقادير الامور إليهو إحالة حكم الجمهور عليه فالمقصود من وجود العالم أن يوجد الانسان الذي هو خليفةالله في العالم فالغرض من الاركان حصول النباتات ومن النباتات حصول الحيوانات ومن الحيوانات حصول الانسان ومن الانسان حصول الارواح ومن الارواح الناطقة حسول خليفة الله في الارض «اني(١) جاعل في الارض خليفة» فالنبي لابد أن يكون آخذاً من الله متعلماً من لدنه معطياً لعباده وهادياً لهم فهرواسطة بين العالمين سمعاً من جانب ولساناً إلى جانب و هكذا حال سفراء الله تعالى إلى عباده و شفعاء يوم تناده فلقلب النبي الشاكر بابان مفتوحان، باب مفتوح إلى عالم الملكوت و هو عالم اللوح المحفوظ وعالم الملائكة العلمية والعملية (ومنشأ الملائكة العلمية والعملية خل) وباب مفتوح إلى القوى المدركة ليطالع مافي الحواس ليطلع على سوانح مهمات الخلق فهــذا النبي يجب أن يلزم الخــلائق في شرعه الطاعات والعبادات ليسوقهم بالتعويد عن مقام الحيوانية إلى مقام الملكية فان الانبياء رؤس القوافل.

### كشف تنبيهي

في بيان الفرق بين النبوة والشريعة والسياسة

إعلم أن نسبة النبوة إلى الشريعة كنسبة الروح إلى الجسد الذى فيه الروح والسياسة المجردة عن الشرع كجسدلاروح فيه. وقدظن قوم من المتفلسفة انه لافرق بين الشريعة والسياسة وبين أفلاطن الالهى فساد قولهم في كتاب النواميس وأوضح

الفرق بينهما بالفعل والانفعال؛ وأما الفرق من جهة الفعل فأفعال السياسة جزئية ناقصة مستبقاة مستكملة بالشريعة وأفعال الشريعة كلية تامة غير محوجة إلى السياسة والفرق منجهة الانفعال أن امر الشريعة لازم لذات المأموربه وأمر السياسة مفارق له مثاله أن الشريعة تأمر الشخص بالصوم والصلوة فيقبل و يفعله بنفسه فيعود نفعه اليه والسياسة إذا امرت الشخص يأمره برفعه الملبوس وأصناف التجمل وإنما ذلك من أجل الناظرين لامن أجل ذات اللابس.

## تحقيق في سبب الرؤيا الصارقة

وليعلم اولا أن معنى الرؤيا إنحباس الروح منالظاهر إلى الباطن والمراد من الروح هوالجوهر البخاري الحار المركب من صفوة الاخلاط وهي مطية للقوى النفسانية وبها يتحرك القوى ويتصلالحاسة والمحركة إلى الانتهاء وقد ذكر بعض صفاتها وبالجملة هذه الروح بواسطة العروق الضوارب ينشر (ينتشرخ ل) إلى ظاهر البدن وقد يحبس إلى الباطن بأسباب مثل طلب الاستراحة عن كثرة الحركة ومثل الاشتغال بتأثيره في الباطن لينفتح السدد لهذا يغلب النوم عند امتلاء المعدة ، ومثل أن يكونالروح قليلا ناقصاً فلايفي بالظاهر والباطنجميعاً ولنقصانها وزيادتها أسباب طبية مذكورة في كتب الاطباء فاذا انحبست الروح الى الباطن وركدت الحواس بسبب من الاسباب بقيت النفس فارغة عن شغل الحواس لانها لايز ال مشغولة بالتفكر فيما يورده الحواس عليها فاذا وجدت فرصةالفراغ وارتفعت عنها الموانع إستعدت للاتصال بالجواهر المروحانية الشريفة العقليمة التي فيها نقوش جميع الموجودات كلها المعبرة عنها في الشرع باللوح المحفوظ والجوهر النفسية والقوى الانطباعية من البرازخ العلوية التي فيهاصور الشخصيات المادية والجزئيات الجسمانية فاذا اتصلت بتلك الجواهر قبلت مافيها من النقوش لاسيما ماناسب أغراض النفس و يكون مهماً لها فحينتُذ اذا ارتفعالحجاب بالنوم الذي هواخ الموت قليلا يظهر في مرآتالنفس شيئاًمنالنقوش والصور التي في تلك المرائي مما يناسبهما و يحاذيها فان كانت تلك الصورجزئية وبقيت في النفس بحفظ الحافظة اياها على وجهها ولم يتصرف فيه القوة المتخيلة فيصدق هذه الرؤبا وان كان المتخيلة غالبة اوادراك النفس للصورة ضعيفا صارت المتخيلة بطبعها الى تبديل ما رأته النفس بمثال كتبديل العلم باللبن و تبديل العدو بالحية و تبديل الملك بالبحرو الجبل (١)

# تذكرة في اضغاث الاحلام وهي المنامات التي لااصل لها

إعلم أنالنفس بقوتهاالخيالية التي هي في عالمها بمنزلةالقوة المحركةفي

للنفس واللبن غذاءأ لطيفأسايغأ شرابه للبدن فيكوننسبته للبدن نسبة العلم الي النفس ففي التعبير يعبر به عن العلم ومن هذا القبيل مانقل ان رجلا جاء الى ابن سيرين و قال رأیتکان فی یدی خاتم اختم به أفواه الرجال وفروج النساء فقال انك مؤذن تؤذن في شهر رمضان قبل الفجر فقال صدقت وجاء آخر فقالكاني اصب الزيت في زيتون فقال ان تحتك جارية اشتريتها ففتش عن حالها فانها امك لان الزيتون اصل الزيت فهو ردالي الاصل وقال آخركاني اغلقالدرفي اعناق الخنازير فقال انك تعلمالحكمة من غير اهلهاو كانكما قال فالتعبيرمن اوله الى آخره مثال يعرفك طريق ضربالإمثال وليس للانبياء عليهم السلام ان يتكلمو امع المحلق الابضرب الامثـال لانهم كلفوا ان يتكلموا مع الخلق على قدر عقولهم وكما ان عقول الخلق مثــال للعقول العــالية في الحقيقة وكذا ما يخاطب بهم ينبغى ان يكون امثلة للمعارفالحقة وقدر عقولهم انهم فيالنوم والنايم لایکشفله شیء الا بمثل فاذا ماتوا انتبهوا و عرفوا ان المثل صادق وانما یعنی بالمثل اداء المعنى في صورة ان نظرالي معناه وجد صادقًا وان نظر الى صورته وجدكاذبا وربما يبدل المتخيلة الاشياء المرئية في النوم بمايشابهها ويناسبها مناسبة ما او ما يضادها كما من رأى انه ولد له ابن فتولد له بنت و بالعكس و هذا الرؤيا يحتاج الى مزيد تصرف في تعبيره وربما لم يكن انتقالات المتخيلة مضبــوطة بنوع مخصوص فانشعبت وجوه التعبير فصار مختلفا بالإشخاص والاحوال والصناعات وفصول السنة وصحة النايم و مرضه وصاحبالتعيير لاينال الابضرب منالحدس ويغلط فيكثيرالالتباس

هذاالعالم فكمايصدرمنها في عالم المحسوسات بقوتها المحركة باعانة غيرها من الاسباب أشياء من بابالحركات والتحولات يسمى بالسنائع والافعال ، كذلك تفعل باختراعها في مملكتها وعالمها بالباطن صورأ واشخاصا جسمانية بعضها مطابق لمايوجد فيالعوالم وبعضهاجزافيات لاأصل لهافي شيء منالعوالم والبرازخوالصور المتأصلةالتي تكون في العوالم بعضها مطابق لبعض اذالنشئآت والعوالم «متطابقة خل» مطابقة بحسبالصورالاما يخترعهاالنفس بدعابة المتخيلة وشيطنتها فانها مجرد إنشاء لاأصل لها فاذا إخترءتالمتخيلة بدعابتها وإضطرابها التي لايفتر عنها في أكثر الاحوال صورأجز افيةوإنتقلت فيهاوحا كتهابا موراخري فيحال النوم وشاهدها النفس وبقيت مشغولة بمحاكاتها كمايبقي مشغولة بالحواس فياليقظة وخصوصا إذا كانت ضعيفةفي جوهرها منفعلة عن آثار القوى فلايستعدللاتصال بالجوهر الروحانية والمتخيلة باضطرابها قوية بسبب منالاسباب فلايزال يحاكى ويخترع صورألا وجود لها ويبقى فيالحافطة إلى أن يستيقظ فتذكرهار آهفيالمنام ولمحاكاتهاأيضا أسباب مناحوالالبدن ومزاجه فان غلب علىمزاجه الصفراء حكاها بالاجزاءالصفر وانكان فيهالحرارة حاكاها بالنار والحمام والحاروان غلب البرودة حاكاهما بالثلج والشتاء ونظائرهماوان غلبتالسوداء حاكاها بالاشياءالسود والامور الهائلة وإنما حصلت صورةالنارمثلا فيالتخيل عندغلبةالحرارة لانالحرارةالتي في موضع يتعدى إلى مجاورتها كمايتعدي نورالشمس إلى الاجسام بمعنى انه سيكون سببالحدوثه إذا خلقت الاشياء موجودة وجوداً فايضاً بأمثاله على غيره والقوة المتخيلة منطبعة في الجسم الحارفيتأثر به تأثيراً يليق بطبعها كمامر أن كل شيء قابل بتأثر من شيء فانما يتأثرمنه بشيء يناسب جوهر هذا القابل وطبعه فالمتخيلة ليست بجسم حتى يقبل نفس الحرارة فيقبل من الحرارة مافي طبعها للقبول له و هوالصورة الحار فهذا هوالسب فيه.

تكملة في معرفة سبب العلم بالمغيبات في اليقظة

قد عرفت سبب الاطلاع بالغيوب في النوم من ركود الحـواس واتصال النفس بالجواهر العقلية والنفسية وقبولها من تلك المبادي صوراً يناسبها و اهتمت بها ويمكن أن يكون ذلك لبعض النفوس في اليقظة (١) لوسع قوتها بالنظر الي جانب العلووجانب السفل جميعاً كما يقوى بعض النفوس ليجمع في حالة واحدة الاشتغال بعدة امور فيكتب ويتكلم ويسمع فمثل هذه النفوس التي لها اقتدار ماعلى ضبط الجانبين يجوزان يفتر عنها في بعض الاحوال شغل الحواس وبطلع على عالم الغيب فيظهر لها منه بعض الامور كالبرق (٢) الخاطف وهذا ضرب من النبوة ثم ان ضعفت المتخيلة بقى في الحفظ ما انكشف له من الغيب بعينه كان وحياً صريحاً و ان قويت المتخيلة واشتغلت بطبيعة المحاكاة فيكون هذا الوحى مفتقراً إلى التأويل كما يفتقر الرؤيا الى التعبير (٣).

#### وصية.

إعلم أيهاالسالك إلى الله تعالى والراغب إلى نيل ملكوت ربه الاعلى والطالب للنزول في الفردوس الاعلى ان بحر المعرفة ليس له ساحل الاان لكل درجة بقدر غوصه وخوضه ولايمكن الخوض والغوص لكل من كان مباشر ألاعمال السبعية والبهيمية ومز اول المكاد الشيطانية لان فيهم رسخت الهيئة تالفاسقة والملكات المضلة وارتكمت على أفد تهم فبقوا حيارى تائهين في تيه الجهالة وظلمات الحيرة وقد حبطت أعمالهم

 ا دفى العبد، والمعاد ص٣٤٨ ويمكن ان يكون ذالك لبعض النفوس في اليقظة بسبمين احدهما الخ.

٢ البرق أول ما يبدو اللعبد من اللامع النورى فيدعوه الى الدخــول فى حضرة القرب من الرب للسير فى الله

٣- فى المبدء والمعادس ٣٤٧ الثانى ان يغلب على المنزاج اليبوسة والحرارة ويقل الروح البخارى حتى يتصرف النفس لغلبة السوداء وقلة الروح عن المواد والحواس فيكون مع فتح العين وساير ابواب الحواس كالعبهوت الغافل الغايب عمايرى ويسمع وذلك لضعف خروج الروح الى الظاهر فهذا ايضاً لايستحيل ان ينكشف لنفسه من الجواهر الروحانية شىء من الغيب فيحدث به ويجرى على لسانه كانه ايضاً غافل عما يحدث به وهدذا يوجد في بعض المجانين والمصروعين وبعض الكهنة فيحدثون بما يكون موافقاً لماسيكون وهذا نوع نقصان يظنه الجهلة كمالا وولاية والسبب الاول نوع كمال.

وإنتكست رؤسهم فمالهم منمعرفةالله من نصيب . •والذين(١) آمنوا و كانوا يتقون لهمالبشرى فيالحيوةالدنيا و فيالاخرة،

واعلم ياأخى ان نفسك مسافر إلى الله تعالى من أول منزل من منازل وجودها وبدنك مركبك فتاهب للزاد والاستعداد بالسلاح الذى يدفع بها سراق المنازل و قطاع المراحل حتى يصلك إلى المطلوب الحقيقي والمقصود اليقيني الذى هومنتهى الغايات.

واعلم ان ما سردنا عليك من بعض مسائل الحكمة الحقة الالهية التى لايتأتى لكل دركه ولايتيسرضبطه إلالمنكان فطرته سليمة عن الامراض الدنياوية والوساوس الشيطانية وترك الاشتهار وطلب الجمعية حق حقيق بالاخذ، أحق بالبيان بل بالتبيان وهذه علانية وعيان عندالعقول الاخروية المعرضين عن زهرات الدنيوية فما حققت لك ما تيسر لنا بفضل الله ورحمته وماوصلنا إليه بفيضه من أسر ار المبدء والمعاد، وهو لكل قوم هاد، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

۱\_ سورة يونس آية (٦٣ و٦٤)



### تحقيق في بيان مرامه في المعادودفع الإشكالات الواردة على مختاره (قدس)

# قو له اعلى الله مقامه (ص٥٦ ص٥١) و المعاد في يوم المعاد هذا الشخص بعينه الخ

اعلم انجماعة الملاحدة والدهرية ذهبوا إلى إمتناع حشر الاجساد والارواح لانهم زعموا أنه ليست للانسان غيرهذا البدن العنصرى المتغير حقيقة و ينعدم بزوال الحيوة والمعدوم لايعاد .

وذهب جمع إلى أن هذا البدن المحسوس يستحيل معاده لانه ينعدم بعدالموت وجماعة من المتكلمين ذهبوا إلى جواز إعادة المعدوم وعليه بنواحشر الاجساد وجماعة منهم يقولون: إن الانسان لا ينعدم بعدالموت بالكلية لان له أجزاء أصلية يبقى بعدالموت

واتفق المحققون من الحكماء و جميع أهل الملل والادبان على حقية أصل المعاد واختلفوافي كيفيته فجمهور المتكلمين واهل الفقه من العامة ذهبو إلى أن المعاد جسماني فقط و هولاء ينكرون تجرد الروح وبقائه والروح عندهم جسم سارفي البدن سريان الزيت في الزيتون والماء في الورد وهذا القول مخالف للإخبار والايات الواردة في بقاء الانسان بعد الموت وأحوال البرازخ والسعاد ات العقلانية والروحانية ولاشك في بطلان هذا القول لانه قول سقيم ساقط عن الاعتبار ولعل مفسدة إنكار المعاد الجسماني ليست أكثر من هذا.

وجمهور الفلاسفة من أتباع المشاء ذهبو إلى أن المعاد روحانى فقطلان البدن العنصرى يفنى بعدال وت ولايعاد والنفس امر مجرد روحانى لا سبيل للفساد اليها وانعود النفس إلى البدن بعد قطع تعقلها مستلزم للتناسخ و اهل الاشراق ذهبوا إلى أنه جسمانى وروحانى معا ولكن يقولون بعود الروح إلى البدن المثالى المنفسل قال الشيخ الاشراقى: وبه (اى العالم الاشباح المجردة) تحقق بعث الاجساد على ماورد فى الشريقه الحقة الالهية وجميع مواعيد النبوة على شرح حكمة الاشراق ص١٥٥) وذهب كثير من أهل الاسلام إلى القول بالمعادين كاالغز الى والكعبى والراغب

الاصفهاني وجمع آخر من أهلالسنة والجماعة .

وجمهورعلماء ناالامامية وأشياخناالاتنا عشرية حشرهمالله تعالى مع الائمة الطاهرين (عليهم السلام) ذهبو إلى القول بالمعادين لان النفس عندهم مجرد باق ويعود والبدن لاينعدم بالكلية والاجزاء المتفرقة من الانسان تبقى وبه يقول النصارى واهل التناسخ ولكن اهل التناسخ ذهبوا إلى قدم الروح وردها إلى البدن في هذا العالم لافي نشأة اخرى. والقائلون بالمعادين إختلفت أقوالهم في المعاد، ذهب جمع منهم إلى أن الروح تعود إلى عين البدن الدنيوى، وجمع إلى أن عود الروح يكون في مثل هذا البدن، وصاحب هذا الكتاب (صدر اعاظم الحكماء رضي الله عنه وأرضاه) إلى أن المحشور في يوم النشور نفس هذا البدن الموجود في دار الغرور مع تبدل حالات و انتقالات مناسبة للاخرة.

إعلم أن بيان مرام هذالمحقق العظيم يتوقف على بيان مقدماتذ كرها في الاسفار والمبدء والمعاد، والمشاعر، والشواهدالربوبية وساير كتبه نذكرها على نحو الاختصار

المقدمة الاولى: انالموجود في الخارج والاصيل في الاعبان هو الوجود والماهية ظل وعكس وشبح تنتزع منه، وليس من الامور الاعتبارية التي لا تحقق لها في الاعبان كما ذهب اليه بعض الحكما وجمهور اهل الكلام، وأن شيئية كل شيء وتشخصه إنما هو بوجوده الخاص، وكل مفهوم وماهية كلية من حيث هي لاتأبي عن المدق على المتكثرات وبالوجود يتشخص كل متشخص، ولاشك انه مما يشتد ويضعف وهومع بساطته ذو درجات متعددة متكثرة وله ظهورات متعددة متفننة ورد منه غني بالذات، وفرد منه ضعيف محتاج إلى الغير بالذات، والتباين بين الموجودات ينشأمن تباين أنحاء الماهيات ولما كانت الماهيات اموراً اعتبارية يرجع هذا التباين إلى التباين السرابي.

المقدمة الثانية: انه يجوز التشكيك في أفراد ماهية واحدة بأن يكون لها أفراد مختلفة بالشدة والضعف وأن يسرجع النقص والكمال إلى نفس الطبيعة ؛ فللانسان فرد مادى ، وفرد برزخي مثالى ، وفرد مجردتام عقلى؛ والوجودالمفاض

عن الحق الأول ينحدر من الوجود العقلى والفرد المجرد التام (لكل طبيعة) إلى الوجود المثالي ومن الفرد المثالي إلى الافراد المنتشرة المادية .

المقدمة الثالثة: أن شيئية الشيء في المركبات الخارجية انماتكون بصورته لان المادة في كل شيئ أمر مبهم، ونفس المادة مع قطع النظر عن الصورة المقومة لهاليست شيئاً بالفعل و لا قسطلها في نظام الوجود من الفعلية والتحصل، رمبدة تحقق المركبات ومنشأ الاثار في الماديات هو الصورة النوعية وأن نسبة المادة إليها نسبة النقص إلى التمام وبالجملة الصورة في كل مركب عبارة عن نحووجود هذا المركب وقد قرر ان فصل الاخير في الانواع جا مع لجميع المراتب الحاصلة من الحركات و الانتقالات ولذا قيل: ان تشخص البدن في كل حيوان انماهو بصورته ونفسه المدبرة لبدنه لا بجسمه وجسده ، ولو تبدلت الصورة الطبيعية بصورة مثالية، كما في النشأة الانسان بعد الموت أو بصورة اخروية كما في الاخرة ، هذا التبدل غير قادح في هذية الانسان ؛ ولكل إنسان بدن مثالي جسماني ذا مقد اروشكل ولون وهيئات جسمانية في باطن هذا الجسم المحسوس في الدنيا نسبته إلى البدن الاخروي نسبة الناقص إلى الكامل.

المقدمة الرابعة: ان الوجود في عموم الموجودات ليس على وتيرة واحدة وهو في المقادير والمتصلات و الزمانيات و المتدرجات مشوب بالكثرة والاعدام لان الموجود الزماني الجسماني ليس له هوية صريحة بالفعل لان في إتساله إنفساله ووحدته عين كثرته وفي المجردات ليس الامر كذلك لان كل مجرد له هوية صريحة بالفعل ليس له تجدد و كثرة خارجية لاسيما المجرد العقلي ونشأة المجردات نشأة فسيحة عظيمة جداً وعالمها عالم السعة والاحاطة ونشأ تهانشأة الرصل والاتحاديت عليها المتخالفات ويتوافق فيها المتباينات، وجوهر النفس مع كونها واحداً شخصياً لسعة وجودها و كمال إحاطتها تسمع وتبصر وتذوق وتشم بسمع وبصروذوق وشم عقلي

فجميع القوى الموجودة في مقام فرق النفس بحيثيات متعددة في مقام جمعها موجودة بجهة واحدة ولكن الامر في هذه النشأة اليس كذالك لضيق وعائها ونقص وجودها و لهذا الجسم الواحد في هذه النشأة لايمكن أن يتصف بصفات متضادة من الحرارة

والبرودة و غيرهما من جهة واحدة.

المقدمة الخامسة: ان التكثر والتعدد في نوع واحد كما أنه يحصل بمشاركة المادة وجهة القابلية ، كذلك تحصل من الجهات الموجودة في الفاعل كالموجودات البرزخية النزولية والصور الخيالية القائمة بالنفس ولاشك أن تكثر الافراد في المثاليات ليس من جهة المادة القابلة لترفعها عن المادة بل التكثر والتعدد في الماديات أبضاً يحصل من الجهات الفاعلية بوجه والنفس الانسانية بقوتها الخيالية تخلق وتنشأ في صقعها الداخلي موجودات خارجة عن جهات هذا العالم المادي ولها عالم وسيع بللكل نفس في الاخرة عالم أوسع من الدنيا .

هذهها المقدمات التي يتوقف عليها حشر الاجساد والمعاد الجسماني وأنت إذا تأملت فيهذه المقدمات يظهر لك أن المحشور يوم الاخرة عين هذا البدن الموجود في دار الغرور روحاً وبدناً مع تغيير خموصيات البدن من الوضع والجهة و غير هما وهذه التغييرات لاتقدح في تشخص البدن ، لان المادة في كلشيء مأخوذة على نحو الابهام وتعين كل شيء بمورته ولوجاز تحقق المورة بدون المادة لكانت صورة و فعلية الاترى أن بدن الانسان يعرض عليه حالات متبدلة من الصبابة والترعرع والبلوغ والشبابة والكهولة ومع هذه التغيرات لا يخرج عن كونه بدن انسان والغفلة عن تجر دالخيال صارت سبب إنكار حشر الاجساد . و المصنف ممن تفرد باثبات هذا المعنى وبرهن في كتبه ومسفوراته تجر دالقوة الخيالية

### تحقيق عرشي

اعلم أن لازم عودالنفس من البرزخ إلى هذا العالم وتعلقها بالبدن الجسماني هواجتماع النفسين في بدن واحدة لان كل مادة جسمانية معدة لحدوث النفس و متى حصل في البدن مزاج صالح فلامحالة تفيض من المجرد العقلي نفس مدبرة لهمن دون تراخ ومهلة لان المجرد تام الفاعلية ليس فيه حالة منتظرة و إذا فرض تعلق نفس آخر بهذا البدن كما هوا لمفروض يلزم إجتماع النفسين في بدن واحدة و

لازمه وجود صورتين لمادة وأحدة و هـو باطل هذا بناءاً على طريقة القوم في ابطال التناسخ.

والمابناء على طريقة المصنف: ان النفس لماكانت جسمانية الحدوث، فهى تكون فى أول حدوثها ووجودها عين المواد والاجسام وبعدار تقائها وإنتقالها من النشئات الجمادية والنباتية والحيوانية والانسانية إلى عالم القدس وجوارالرحمة تصير مجرداً تاما مترفعاً عن المادة لا تفنى بعد خراب البدن والموت إنما هو من لوازم المادة الجسمانية ، ولاشك ان انتقال النفس من مرتبة والموت إنما هو من لوازم المادة الجسمانية ، ولاشك ان انتقال النفس من مرتبة إلى مرتبة اخرى إستكمال ذاتى وانتقال جبلى ينبعث من ذاتها و كما ان النفس بعداستيفاء جميع درجات النباتية وصير ورتها حيواناً لا ترجع إلى درجة النباتية كذلك إذا خرجت عن البدن واتصلت بعالم القدس وموطن أبيها المقدس يستحيل عودها إلى هذا البدن ورجوعها الى البدن بعد فرض إنسالا خهاعنه عبارة عن رجوعها من الفعلية إلى القوقو من الوجود إلى العدم؛ والشي ولا يقتضى بطلان ذاته، فلا يمكن إنحطاط النفس عن مقامها الأعلى إلا بعروض إنفعال مادى و تغير ذاتى ؛ وهذا دليل قاطع على بطلان التناسخ وعدم جواز إنتقال النفس من بدن إلى بدن آخر سواء كان على وجه النزول أوالصعود

# نقل واشكال، بحث وتحقيق

اعلم أنه بناءاً على طريقة المصنف العلامة ان البدن المحشور في المعاد ليس هذا البدن العنصري المادي الفاسد، وقد قلنا إن إنتقال النفس المجردة من البرزخ إلى البدن المادي مستحيل مطلقا و لازمه رجوعها من الفعلية إلى القوة و لايمكن دفعهذا الاشكال بناءاً على تجرد النفس وبقائها بعد خراب البدن وإضمحلال القوى ورجوع النفس إلى البرزخ ولم ارفى كلام أحد من السابقين واللاحقين ما يدفع به هذه الشبهة ، وكل ما قيل في دفع هذا الاشكال لا يغني ولا يسمن من جوع ولا يخلوعن الخلل والقصور .

قال غياث اعاظم الحكماء (غياث الدين المنمور)في دفع إشكال تعلق النفسين

ببدن واحدة: وإن للنفس الانسانية ضربين من التعلق بالبدن اولهما أولى وهو تعلقها بالروح البخارى و ثانيهما ثانوى و هو تعلقها بالاعضاء الكثيفة فاذا إنحرف مزاج الروح وكاد أن يخرج عن صلاحية النفس إشتدالتعلق الثانوى من جانب النفس بالاعضاء وبهذا يتعين الاجزاء تعيناً ما ثم عند المحشر إذا جمعت وتمت صورة البدن ثانياً وحمل الروح البخارى مرة اخرى عاد تعلق الروح كالمرة الاولى ، فذلك التعلق الثانوى يمنع من حدوث نفس اخرى على مزاج الاجزاء فالمعاد هي النفس الباقية لنيل الحزاء،

ويقر بمن هذا ماذكر والمحقق الدواني والسيد المحقق الداماد (قدس) وبعض آخر في تصحيح المعاد الجسماني وفيه مالا يخفي من الخلط والاشتباء لان ونشأ حدوث النفس ووجودها عبارة عن الحركات والتحولات الذاتية من حد الجمادية إلى الانسانية وإذا انقطعت الرابطة بينها وبين البدن ورجعت إلى ربها يصير البدن تراباً واقعاًفي سبيل الدركات لان نشأة المادة نشأة التغير والزوال والفناء بل ان سئلت الحق أن النفس بعد رجوعها إلى عالم القدس وانقطاعها عن البدن لا يصدق عليها أنها صورة للبدن الفاسد ولا يصدق عليها أنها مادة للنفس المنسلخة عنه إلا مجازاً بل كان نسبتها إلى جميع الاجسام على السواء لان الارتباط والعلاقة بين النفس تكون من الطرفين الاان الارتباط من جانب النفس ايجابي ومن ناحية البدن اعدادي ولذا وردعن الاقدمين: وان النفس والبدن يتعاكسان ايجاباً وإعداداً وإذا انحل تركيب البدن يرجع كل عنصرومادة إلى أصله ، ويستحيل بقاء تعلق النفس به .

ولوقلنا ببقاء الاجزاء والمواد بعد إنحال التركيب لاشكانه إذا اجتمعت الاجزاء والمواد السابقة وصارت مستعدة لتعلق النفس المدبرة إياها فلامحالة تفيض على المزاج الصالح نفساً مناسبة له وقد قررنا ان تعلق النفس بالبدن تعلق طبيعى ينشأ من مناسبات ذاتية وإستعدادات تامة بينها وبين البدن ، على أنه بناءاً على الحركة الجوهرية و الاستكمالات الذاتية ليس النفس في إبتداء حدوثها شيئاً مذكوراً وأول وجودها وطليعة ظهورها إنما يكون في المادة الجسمانية بل هي في أول الفطرة عين المادة الجسمانية وليس تعلقها بالبدن تعلقاً إرادياً .

ومن كلام هذاالسيدالاجل يظهرانه (ره) غفل عن نكتة أصلية حكمية وهي انه لوفسد البدن يبطل الاعضاء ومزاجها وينحل تركيبها ومع فسادالتركيب لايبقى للنفس تعلق لفساد المزاج وبطلان الاعتدال. والغفلة عن كيفية وجودالنفس ومراتبها ومقاماتها وإنبعاث البدن والقوى عنها صارت سبب هذا الخبط العظيم.

خلاصة الكلام انه يرد على ماذكره إشكال تعلق النفسين على بدن واحد (بناءاً على الحكمة المشهورة) ورجوع النفس بعد حصول الفعليات الى القوة أيضاً (بناءاً على مختار المصنف قدس الله لطيفه وأجزل تشريفه)

## نقل وتزييف

إن بعض الاجلة المتأخرين (وحيد عصره وفريد دهره استاذ مشايخنا العظام الاقاعلى المدرس ره) قد تصدى لتصحيح المعاد الجسماني وعود الروح إلى البدن العنصري في رسالة سبيل الرشاد لابأس بذكر كلامه على نحو الاختصار وبيان وجوه الخلل فيه .

هذا الرجل العظيم يقول إن نموص الكتاب والسنة تدلان على عود الروح الى البدن الجسماني الدنياوي ولما كانت إعادة النفس إلى البدن في هذه النشأة وحشر هافيها مستلزماً للتناسخ اختار أن البدن يذهب إلى حيث الروح بالحركة الجوهرية ومنشأ هذه الحركة المحلقة الذاتية التي تكون بين النفس والبدن، وعدم إنسلاخها بالكلية عن البدن بالموت. لان العلاقة الذاتية لاتزول بالموت وبهذه العلاقة بتحرك البدن إلى حيث الروح وغاية وجوده وحركته هي إتصاله بالنفس.

قال في حواشيه على الاسفار: • فاذا فارقت النفس البدن تخلف فيها آثاراً وودايع من جهاتهاالذاتية وملكاتهاالجوهرية وهذاالاستخلاف يترتب على تدبيرها الذاتي للبدن وايجابها له بضرب من التبعية وليس لها فيه قصد و شعور بل إنما هو أمرطبيعي تكويني فاذاً البدن بعد مفارقة نفسه ممتازه في الواقع عن ساير الابدان المفارقةعنها نفوسها ، و كذا عناصره عن عناصرها بهذاالاستخلاف \_ بحيث إذا

شاهدته نفس قوية مكاشفة شاهدته على صفة هذاالاستخلاف ويحكم بانه بدنفارقت عنه نفس كـذا وكذا ، أقول وليت شعري ماالمناسبة بين المادة القابلة والصورة المفارقة المجردة بعد إنسلاخهاوترفعها عنالمادةورجوعها الى الاخرة ؛ والنفس إذا فارقت البدن-البدن يصيرترابافاسداً مضمحلا وهباءاً منثوراً يقع فيدارالحركات والمتحركات وربما يصير نباتاً أوحيواناً وانساناً واذا فسدالبدن وانحل تركيبه لا يبقى فيه مزاج صالح للتعلق ولايبقى علىبدنيته،وترجع كل جزء منه إلىأصله و جوهره و مبدء تعلق النفس على البدن إنما يكون بعد حصول المزاج والاستعداد القابلة للنفس وإذا خرج النفس عن البدن ينحل المزاج ويبطل البدن؛ بل الحق أن منشأالموت ليس إلا إعراض النفس عن البدن والاعراض إنما يحصل بعد فساد المزاج وإنحلال القوى والسرفيه أنالمادة الجسمانية متحركة دائمأ ولاتبقى في هذهالنشأة شيىء ثابت في آنين والبدن مثل ساير المواد الجسمانية بعد إعراض النفس يتصور بمورة اخرى وماقال (رم) إن البدن يتحرك الى الروح وهو متميز عن ساير الابدان كلام لاينبغي صدوره عن أصاغر الطلبة فضلاعن هذاالرجل النحرير الذي يأتي بجودةالفكر بمايقرب من شقالقمر والبدن إذا صارت أجزائه متفرقة وصار كل جزء منه جزءاً لنوع من الانواع لايبقي ح وجوده فضلا عن تميزه و كل مادة تقتضي صورة مناسبة لذاتيا .

وأسخف من هذا قوله: «يتعلق النفس ثانياً بالبدن الدنيوى لكن بسرجوع البدن إلى الاخرة وإلى حيث الروح لابعود النفس إلى البدن فيكون النفس واقفاً والبدن يتحرك إليها» أقولزعم هذا الرجل النحرير أن البدن لا يتصور بصورة اخرى بعد مفارقة النفس عنه ولاتحل فيه صورة أصلا وليس الامر كذلك بداهة ان المادة الجسمانية التي كانت بدن زيد مثلا اذا صارت متصورة بصورة نباتية أو حيوانية فلا محالة يتحد مع الصورة الحالة فيها ولا تبقى فيها مناسبة التي كانت بينها وبين النفس المفارقة وان كانت العلاقة الباقية من مجرى الصورة اللاحقة التي تصورت المادة بهامع مع انه باطل في نفسه لاينتج ما هو (ره) بصده والعجب انه (ره) فراراً عن مفسدة التناسخ قال: برجوع البدن إلى الروح وهذا مع انه لاينفعه بل هو كرعلى ما فرات التناسخ قال: برجوع البدن إلى الروح وهذا مع انه لاينفعه بل هو كرعلى ما فر

منه لان تعلق الروح بالبدن مع حر كةالبدن اليها إنكان في هذه النشأة يلزم التناسخ لان التعلق بالبدن الدنياوي لايكون إلا فيهذه النشأة وإنكان مراده ان البدن يتحرك ويستكمل شيئاً فشيئاً إلى أن يتجرد عن المادة فيلزم أن لايكون المحشور في المعاد البدن الجسماني المادي مع أنه خلاف الفرض. وإن قال قائل كماذ كره بعض مشايخنا العظام في العلوم العقلية والمعارف الالهية في توجيه كلامه في بعض اوقات استفادتي منه دام ظله (هو الحكيم المحقق سيد الفقها؛ والمجتهدين وحيد عصره وفريد دهره السيد ابو الحسن القزويني روحيفداه) إن آخر إستكمال البدن يكون مبدء تعلق النفس به ثانياً فنقول: ان كان هذا التعلق في الدنيا يلزم أن تكون الاخرة عين الدنيا ويلزم رجوع النفس بل تجافيها عن مقامها الشامخة إلى البدن ولانعني من التناسخ إلا هذا ؛ مع ان التعلق يستدعي حصول المزاج المعتدل المناسب للتعلق فيلزم إجتماع النفسين على بدن واحدة وان كان هذا التعلق في الأخرة فلازمه تبدل البدن المادي وانتقاله من على بدن واحدة وان كان هذا التعلق في الخرة فلازمه تبدل البدن المادي وانتقاله من هذه النشأة إلى البرزخ فيلزف خلاف الفرس.

خلاصة الكلام أن النفس بعد بلوغها إلى الكمالات اللائقة بها الكامنة في ذاتها لايتنزل إلى رتبة إرتفعت عنها وقد علمت أن الموت عبارة عن بلوغ النفس إلى الكمالات اللايقة بها و إستغنائها عن الالات ويلزم من تعلقها بالبدن ثانياً رجوع فعليتها إلى القوة وهذا كاشف عن إحتياجها إلى البدن ويرشدك إلى هذا قوله تعالى: رب ارجعوني لعلى أعمل صالحاً كلا أنها كلمة هوقائلها. والحق مع المصنف العلامة أعلى الله مقامه والمعاد في يوم المعاد عين هذا البدن الشخصي الموجود في هذه النشأة لابدن مثله . وإن شئت زيادة التحقيق في هذا المقام فر اجع إلى كتب المصنف فان أمثال هذه التحقيقات حقه (قده) في الدورة الاسلامية . قوله في ص٣٧س ٣٠ ومن غلب عليه النخ قال ره في حواشي حكمة الاشراق ص١٥٠ إعلم ان الله تعالى خلق جواهر النفوس مختلفة بالماهية ، اما بحسب اصل الفطرة او باكتساب الفضائل والرذائل فبعضها خيرة نورانية شريفة مايلة الى الالهيات عظيمة الرغبة في الاتصال بالروحانيات العقليات فهي معادها وبعضها كدرة خسيسة ظلمانية شريرة مائلة إلى الجسمانيات عظيمة الرغبة في الاتصال بهذه الجسمانيات الكثيفة ، وبعضها متوسط بين الخيرية عظيمة الرغبة في الاتصال بهذه الجسمانيات الكثيفة ، وبعضها متوسط بين الخيرية

والشرية واقعة بين العقليات والحسيات فالاول هم المقربون وأهل القدس عالمهم عالمالعقول والمعقولات والاخيرة هم أصحابالشمال والمجرمون النواكس الاذقان في اللطافة والكثافة كما أشار إليه الشارح وعمالمهم عمالم الصور المقدارية الغائبة من هذه الحواس الدنيوية دون الاخروية ومنهم السعداء واصحاب اليمين اذا تقررهذا فاعلم انه ذهب بعضهم كصاحب اخوان الصفاء وغيره إلى أن جهنم عبارة عن عالمالكون والفساد والنار هي الطبيعة المحللة للاجساد المستولية على الابدان والجلود بالاذابة والتحليل والتبديل في كل آنالمفنية لها فيأسرع زمان لولم يؤد الغاذية بدلها كما في قوله تعالى : • كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير هاليذوقو االعذاب» وقوله تعالى : «واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة» وقوله: «انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» فان هذه الاجساد العنصرية لها طبيعة متصرفة فيها بالنضج والاحالة فحسبوا انالنار المشار إليها فيالقرآن الطبيعة السارية فيالاجسام الحسية سيماالتي تحت السماء الدنيا و ممايؤ كد هذاالحسبان وإنكان باطلا عندنا كماعلمت فيماسبق ان الاكوان الطبيعية كلها سائلة زائلة واقعة تحت الفساد بواسطة استيلاء الطبيعة بالتصريف والتحويل والتحليل و كذاالنفس مادامت متعلقة بهذاالبدن متحدة به تؤثر الطبيعة في ذاتها وفي قواها الحسية فانها منفعلة عن تأثير نيران الطبيعة الكامنة في البدن بالأذابة والتحليل وتخفيف الرطوبات الصالحة الحاصلة لها من الاغذية شيئًا فشيئًا على الدوام حتى يؤدي إلى الموت و كذا تولمها باحداث الالام والاوجاع التي منشأها الطبيعة المحللة خلقها الله لمصلحة دفع المواد الفاسدة على أن المصلحة في اصل وجود الطبيعة وإشغالهاالحرارة الغريزية إستكمالالنفسالناطقة للانسان مادامت فيالبدن بهذه التحولات و التقلمات لتنقلب إلى أهله مسروراً فاذا ارتفعالانسان من هذاالعالمالي عالم التصورو التعقل خلص من عذاب النيران إذلاوجود للطبيعة في غير هذا العالم ومما يؤكد ظنهم أيضا كون عددالزبانية وسدنةالجحيم بعينه كعددقوىالخادمةالمدبرة للابدان الحيوانية وكذاكون أبوابها سبعة كابواب القوى الطبيعية المفتوحة إلى

حينه البدن من عالم النفس اصل القوى متشعبة من عالمها وهي مفتوحة لاهل الجحيم من الجن والانس و باب القلب مغلق على من طبع الله على قلبه ومن ذلك كونها موصوفة في القرآن بأنها أسفل سافلين والطبيعة العنصرية كذلك فالجحيم هي الطبيعة قال في الباب الحادى و التسعين من الفتوحات: • إعلم أنجهنم من أعظم المخلوقات وهي سجزالله فيالاخرة وسميت جهنم لبعد قعرهايقال بئرجهنام إذاكانت بعيدةالقعر وهي تحلوي على حرور و زمهرير ففيهاالبسرد على أقسى در جاته و الحرارة على أفصى درجاته وبين اعلاها وقعرها خمس سبعون مأة منالسنين ومن ذلك دلالةقوله تعالى كلماخبت زدناهم سعير أعلى أن النارمحسوسة فان صورة النارية لايتصف بالزيادة والنقصان إلا من كونها قائمة بالمادة الجسمانية لان حقيقةالناريةلايقبلهذاالوصف من حيث ذاتها وإنما يقبله الجسمالمحترق بالنار الذي تسخره النارية وقيل معني الايةكلما خبت يعنى النار المتسلط على أبدانهم بواسطة خمدودالشهوة والغضب و ركودالقوى لمرض أوهرم زدناهم يعنىالمعذبين ولم يقل زدناها أي العذاب ينقلب إلى بواطنهم من جهة إكتساب الملكات والامراض في نفوسهم وهوأشد منالعذاب الحسى إذقد سلط اليه في بواطنهم التفكر فيما كانوا فيه من التفريط فيجنبالله فيكون عذابهم النفساني أشدمن حلول العذاب المقرون بتسلط النار المحسوسة على أجسامهم و منشأه نار النفس الامارة بالسوء التي تطلع على الافئدة ومن ذلك ولالة قوله تعالى : « وأن منكم الأواردهاكان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجى الذين اتقو او نذر الظالمين فيها جثياً ،قال في الفتوحات المكية من عرف هذا القول عرف مكان جهنم وقالالنبي لماسئل لقلته فلما سكت عنه وقال في علمالله و سكوتنا عنه هوالادب ومن ذلك ان النار لايقبل تخليد موحد وماذلك إلا ان نفسه بعلم التوحيد قد صارت عقلا بالفعل وجازت عن مقام الطبع والحس كما في قول بعض الأئمة عليهم السلام حيث سئل عن عموم قوله تعالى وإن منكم إلا وارد ها جزناها وهي خامدة ومن ذلك الاخبار الدالة على أن مكانها فيهذا العالم الاسفل هنها مايدل على أنها تحتالسماء الدنيا كما يروى من حديث المعراج انه والتنظيم

راي في السماء الدنيا مالكا خازن النارو فتح له طريق من طرق النار لينظر إليها حتى ارتقى إليه من دخانها و شررها وماعن يساره من الباب و كما روى عن ابن عباس أن النار تحت سبعة أبحر مطبقة . و منها مايدل على أنها في البحر كما روى عن امير المؤمنين على انه سئل يهودياً أين موضع النار في كتا بكم قال في البحر قال ماأراه الاصادقاً و بقوله تعالى والبحر المسجورويروي أيضاً في التفاسيران البحر المسجور هوالنار وكما روى عن رسولالله (ص) لاير كبن بحراً الاغازياً اومعتمراً فان تحتالبحرناراً و قيل ان جهنم هوالبحر وهومحيط بهم ينتشرفيه الكواكبثم يستوقدويكون هوجهنم وقدجاء شبه هذا في كلام الاوائل قال سقراط :وأما الذين ارتكبوا الكبائر فانهم يلقون في طرطاوس و لايخرجون منه أبداً و أما الذين ندمواعلى ذنوبهم مدة عمرهم فانهم يلقون في طرطاوس سنة كاملة يتعذبون ثم يلقيهم الموج الى موضع ينادون منه خصومهم يسئلونهم الاحضار على القصاص لينجوا من الشرورفان رضواعنهم والا اعيدوا الى طرطاوس ولم يزل ذلك دأبهم الى أن يرضى خصومهم عنهم والذين كانت سيرتهم فاضلة يتخلصون من هذه المواضع من هذه الارض و يستريحون من المحابس و يسكنون الارض النقية . ومن الاخبار مايدل على أن بعض جهنم في هذه الارض كماروي عن جابربن عبدالله قال رأيت الدخان يخرج من أرض ضرار و يقال أنه حضرت بقعة منها ويقرب من هذاحديث وادى برهوت المروى عن أمير المؤمنين اللي قال ابغض البقاع وادى برهوت فيه ارواح الكفار و فيه بئرماءه أسود منتن يأوى اليه أرواح الكفار وحكي الاصمعي عن رجل من حضر موت انه قال نجدمن ناحية برهوت رائحة فظيعة جداً فياتينا بعد ذلك خبر موت عظيم من عظماء الكفار و الجواب عن هذه الوجوه و المدلائل كلها أن لكل من الجنة والنار نشأة أصلية هي في عالم الاخرة و نشأة جزئية و مظاهر كونية في الدنيا و مستقر النار و حقيقتها هي دارالبوار و لها مظاهر ومكامن في هذا العالم فما ذكره منالوجوه العقلية لايدل على أكثر منأن يكون لهاكينونة جزئية وظهوراً خاصاً في هذا العالم وكذا نقلمن الاخبار

لأيدل أزيد من أن لهامظاهر في هذاالعالم وأماالنار الحقيقية فمحل إشتعالها و بروزها بحيث لايمكن على الخلائق كلهم وظهور سلطانها هي الدار الاخرة عين ما أحاط بهم سرادة ها كماقال: و برزت الجحيم لمن يرى ، وقوله: «كلالو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ، ثم لترون المعين اليقين، فهي الان كانت باطنة غير بارزة ولاظاهرة بلم مستورة إلا على أهل الكشف واليقين وهذا المحسوس من النار ليس محرقاً حقيقة والذي يباشر الاحراق والتفريق حقاً وحقيقة هي نار إلهية مستورة عن هذه الحواس خارجة عن الفكر والقياس لكنها مرتبطة بهذا المحسوس إرتباطاً و محل ناريتها الحقيقية دار البوار لادار الوجود وقانا الله و جميع أهل اليقين من شرها وضرها يوم الدين.

أقول: إن مبدء العذاب ومنشأ الاحراق في الاخرة عبارة عن الملكات الحاصلة لكل إنسان بحسب أعماله وأفعاله كما أن مبدء الثواب ومنشأ اللذات الاخروية ليس إلا الملكات الراسخة في النفوس ولما كانت النشأة الاخرة نشأة تامة مجردة عن المادة الجسمانية المستجيلة الكائنة لاتكون على التعذيب والتنعيم خارجة عن ذات النفوس المحشورة وليس الاخرة دار العلل الاتفاقية الخارجة المؤثرة في الاشياء، فكل انسان يحشر في الاخرة مع ما اكتسبها من الملكات والصور الحسنة الحاصلة من الرياضات النفسانية و العبادات والاعمال الصالحة أوالصور البهيمية والملكات الشيطانية الحاصلة من التمرد والعناد والانكار ومخالفة الرسل والسفر اء الالهية عليهم السلام والمعذب أمرد اخلي غير خارج عن حيطة وجود المعذب قال عزمن قائل في ورة السلام والمعذب أمرد اخلي غير خارج عن حيطة وجود المعذب قال عزمن قائل في ورة العمران: \*يوم تجدكل نفس ماعملت من خير محضرا ، وما عملت من سوء تودلو ان بينها وبينه أمد البعيد أو قال في سورة بني إسرائيل \* وكل انسان الزمناه طائره في عنقه و نخرج له يوم القيامة كتابا بلقيه منشور القرء كتابك الزمناه طائره في عنقه و نخرج له يوم القيامة كتابا بلقيه منشور القرء كتابك المهرمين مشفقين ممافيه ويقولون: ياويلتنا مالهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة الا احصاها»

قوله ص ٧٥ قال سقر اط معلم أفلاطون: وأماالذين إرتكبوا الكبائر فانهم يلقون في طرطاوس الخ انقل المصنف في أكثر كتبه هذا الكلام من السقر اطولم التحقق مأخذهذا النقل إلى الان مضمو نهموافق لبعض الايات والروايات والمأثورات الدالة على خروج بعض العصاة والفجار عن النار قوله: فينادون منه خصومهم يسئلونهم الاحضار على القصاص الايخلواعن تشويش بل غير صحيح والانسب أن يكون يسئلونهم العفوعن القصاص اوما يشبه هذه العبارة يظهر من كلام سقر اطانه كان قائلا بخلود الكفرة والفجرة والعصاة الذين رسخت في نفوسهم ملكات الردية والصور البهيمية في النار أبدالا بدين وخروج بعض العصاة الذين ندمو اعلى ذنوبهم مدة عمرهم وقصرت آثامهم عن النار والدخول إلى مالم تصر ملكة راسخة في النفس يمكن زوالها وبطلانها وترجع النفس بعد زوالها مالم تصر ملكة راسخة في النفس يمكن زوالها وبطلانها وترجع النفس بعد زوالها وتصوير النيات يوم الاخرة وقد قررنا ان لكل صفة راسخة وملكة نفسانية وصفة غير راسخة ظهوراً خاصاً في كل موطن ونشأة وربما تكون لصورة واحدة آثار مختلفة في مواطن مختلفة .

### نقل وتحقيق

قال صدر المتألهين في الشواهد (س٢١٩): «الاشراق السادس عشر في كيفية خلود أهل النارألذينهم أهلها فيها. هذه مسئلة عويصة موضع خلاف بين علماء الرسوم وعلماء الكشف و كذا موضع خلاف بين علماء الكشف هل تسر مدالعذا بعليهم إلى مالانهاية له أويكون لهم نعيم بدار الشقاء، فينتهى العذاب فيهم إلى أجل مسمى ، مع إتفاقهم على عدم خروج الكفارمنها و انهم ما كثون الى مالانهاية له فان لكل من الدارين عماراً ولكل منها ملاؤها ؛ والاصول الحكمية دالة على أن القسر لا يدوم على طبيعة وان لكل موجود غاية يصل إليها يوماً وأن الرحمة الالهية وسعت كل شيء كما قال جل شأنه : «عذا بي اصيب به من أشاء و رحمتي وسعت كل شيء وعندنا أيضاً اصول دالة

على أن الجحيم و آلامها وشرورها دائمة بأهلها كما أن الجنة ونعيمها وخير اتهادائمة باهلها ، إلا أن الدوام لكل منهماعلى معنى آخر. وأنت تعلم أن نظام الدنيا لا ينصلح إلا بنفوس غليظة وقلوب قاسية ولوكان الناس كلهم سعدا ولاختل النظام إلى أن قال فاذ فاذا كان وجود كل طائفة بحسب قضاء إلهى ومقتضى ظهور اسم رباني فيكون لها غايات طبيعية ومنازل ذاتية والامور الذاتية التي جبلت عليها الاشياء إذ اوقع الرجوع إليها تكون ملائمة لذيذة وإن وقعت المفارقة عنها أمداً بعيداً كما قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون . والله متجل بجميع الاسماء في جميع المقامات فهو الرحمن الرحيم وهو العزيز الغفار ، وفي الحديث : الولا أن تذنبون لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون العزيز الغفار ، وفي الحديث : الولا أن تذنبون لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون »

ملخص مراده من هذه الكلمات واشباهها التي ذكرها في هدذاالكتاب و ساير كتبه في هذاالمبحث: ان جميع الموجودات متحركة إلى الحق الاول لان لكل وجهة هوموليها قومامن دابة إلا وهو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم وهوغاية كل شيء ونهاية كل موجود وقدقرر ان النهايات هي الرجوع إلى البدايات والتوجه الى مبدء الوجود والسير إليه فطرى لكل موجود وإنصراف الاشياء عن الحق وإنكارها له وتمردها عن أوامره ونواهيه وإكتساب الملكات الرذيلة الردية لاينافي السعادة الذاتية والتوجه الجبلية.

وقد قررفى مقره ان جميع الحركات والانتقالات فى الاشياء إلى الله وبالله وفى سبيل الله وكل شيء بحسب الفطرة فاهب إليه واذا حصلت فى الكافر والمنافق والعاصى ملكات ردية حاصلة عن الكفر والنفاق والعصيان فلا محالة ينحرف عمافطر عليه وبقدر إنحرافه عن الفطرة يعاقب فى الاخرة إلا أن الفطرة الاصلية يقاوم مع العذاب والالم الناشى عن التمرد ولماكان جوهر النفس مجرداً غيرقابل للفساد والحق يتجلى فى كل شىء بالرحمة الذاتية ومبدء العذاب امرعارض على الفطرة والذاتى يدوم والعرضى يزول والقسر ليس بدائمى ولا أكثرى يرجع مآل كل موجود إلى الرحمة

قهر بروی چون غباری از غش است تما بداند قدر أیام وصال قصد من از خلق احسان بوده است أصل نقدش لطف وداد وبخشش است ميدهد جان را فراقش گوش مال گفت پيغمبر كه حق فرموده است

### وفي الادعية المأثورة برحمتك التيوسعت بهاكل شيء

آن خدای دان همه مقبول ونا قبول از رحمت آمدند و برحمت روندخلق خلقان همه بفطرت توحید زاده اند یكنقطه دان حكایت ماكان ومایكون

من رحمة بدا وإلى ما بدا يؤول اين استسرعشق كه حيران كندعقول اين شرك عارضي شمر وعارضي يزول اين نقطه كه صعود نمايد كهي نزول

قال ره: نقل في الفتوحات « انهم يخرجون إلى الجنة حتى لايبقى فيها احد من الناس ويبقى أبوابها تصطفق وينبت في قعرجهنم الجرجير»

أقول: سبقة الرحمة على الغضب لاتنافى دوام العذاب لان الرحمة الرحمانية التى وسعت كل شيء غير العنايات الخاصة التى تشمل أهل الايمان دون أهل الكفر والعصيان نعم غلبة الرحمة على الغضب غير قابلة للانكار والمخلدون في النار بالنسبة إلى أهل النجاة اقلون .

والحق ان دارالجحيم داربلاء ونقمة آلامها و شرورها دائمية وليس لاهلها خلاص عن هداالسجن والايات القرآنية والمأثورات النبوية والولوية ناطقة على خلود أهل الكفر والعصيان في النارعلى الدوام وحمل العذاب على العذب وحمل الخلود على الزمان الطويل لعب بالايات القرآنية والروايات الواردة عن أهل العصمة والطهارة (ع) والسرقى ذلك أن الدار الاخرة دارفعلية وكمال و ينتهى فيها الحركات وليست بدار اعداد واستعداد لان النفس في الاخرة مستكفية بذاتها وقد قررنافي مقره ان النفوس بحسب بدوالوجود وإن كانواد اخلين تحت نوع واحدلكن بحسب الحشر والنشأة الاخروية أنواع متبائنة .

ولاشك أنهبناء أعلى الحركة الجوهرية النفس الناطقة تتصور بصور مناسبة لافعالها و اعمالها في هذه النشأة . والهيئات الردية المظلمة والصور البهيمية الكدرة إذا بلغت إلى حد تصورت النفس بهاوصارت عاخلة في وجود النفس واستحكمت بنيا نها في الروح بحيث صارت منشأ فعليتها لايمكن زوال هذه الصور المولمة الموذية و ما تزول في الاخرة عن النفوس ويتخلص النفس عن آلامها وشرورها انماهي أعراض غريبة غير داخلة في جوهر النفس وهوية وجودها وأما الذين رسخت في باطن وجودهم هذه الملكات

ليس لهمرافع خارجى ولاداخلى ولا يرتفع عنهم العذاب بليدور عليهم دائماً ويتجدد عليهم أزلا وأبداً وإذالم تكنلهم حركة مستقيمة فلامحالة يقفون في الناروغاية حركاتهم تجدد العذاب و مبدء هذا العداب جوهر ذواتهم وحقيقتهم و المبدء دائمي بدوام الحق والعذاب تابع له والوجود الفائض عن الحق يمر على المؤمن والكافر على الاول رحمة ونعيم وروح وريحان

وعلى الكافر عذاب وغصة

#### (بریکی زهراست و بردیگر شکر)

وفى الصحيفة الملكوتية «كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداًغير هاليذوقوا العذاب . وان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلى في البطون كغلى الحميم .»

فللعمذاب صعود و نزول إعداداً وايجاباً باالنسبة إلى النفوس والابدان الاخروية ولايمكن لاهل الخلود الخروج عن دائرة العداب فلامبدء لحركة اهل الجحيم لاخارجاً ولاداخلا لان الخروج ناش عن الحركة المستقيمة طولا وإذا كان مبدء الحركة نفس ذات المتحرك فلامحالة يدورعلى نفسه في الحركة فمادام ذاته باقية و العذاب باق والمتحرك في الاخرة مستكف بذاته ومبدء ذاته وغاية وجود أهل النار ذوق العذاب.

هذا مجمل الكلام في هذاالمقام والتفصيل يقتني مجالا واسعاً والحمدالله المشكور المعبود فياض الجود وواهب الوجود وله الحمد والشكر وحده ابد الابدين، الصلوة على رسله وأنبيائه خصوصاً على سيدنا محمد واسطة نزول البركات والحسنات وآله صلوة تامة دائمة قدتم تصحيح كتاب المظاهر الالهية والتعليق عليها مع كمال العجلة في آخر شهر شوال المكرم سنة ١٣٨٠ من الهجرة النبوية المصطفوية

مشهد. جلال الدين الموسوى الآشتياني مدرس الفلسفة الاسلامية في جامعة خراسان

### فهرس مطالب كناب المظاهر الالهية والتعليقات عليها خلطا بينها وبين الاصل

كلمة المصحح بالفارسية والعربية في ترجمة المصنف وبيان مرتبته وعلوشأنه وانه من عظماء الفلاسفة الالهيين الذين لايجود بهم الزمن إلافي فترات متباعدة من القرون وقد ذكرفي هذه المقدمة سبب طبع الكتاب

خطبة الكتاب وبيان ان افضل الحسنات و رئيس الفضائل إكتساب الحكمة الحقة وتكميل القوة النظرية والعملية

المقدمة في أنالحكمةأفضل العلوم ورئيس الحسنات وأعظم الكمالات وبيان معرفة ذاته وصفاته وأفعاله وكيفية صدور الاشياء منه ورجوعها إليه ٢

الفنّ الاول في الاشارة إلى معرفة الله وكيفية أفعاله وفيه مظاهر: المظهر الاول في الاشارة إلى عمدة مقاصدالكتاب الالهي وتقسيم الحكمة

في بيان معرفة الذات والصفات والافعال وكيفية ادراك الصفات والافعال وبيان إستحالة عرفان الذات إلا بنحو الشهود العيني والفناء في التوحيد ومحو رسوم التعينات

المظهر الثاني في إثبات وجوده تعالى بطرق مختلفة مختلفة توضيح عقلى في نفى الماهية عن الحق الاول ونقل كلام الشيخ و بيان قاعدة بسيط الحقيقة كل الاشياء

تنبيه في أصالة الوجود وتقرير كيفية شمول الوجود وسريانه في الاشياء ١٤

المظهر الثالث في توحيده تعالى وتكملة في أحديته وواحديته

تحقيق عرشي في توحيد صفاته الكمالية

المظهر الرابع في تحقيق أسمائه وصفاته وبيان صفاته الحقيقية والاضافية والسلبية ٢١ تبصرة في أن الله إسم للذات الالهية وبيان حقيقة المحمدية والمقاتة وكيفية

مظهريتها

لمعة فيبيان مظهريةالاشياء للحق وتكملةفي كيفيةمظهريتهالهتعالي ٢٤

|    |     | -  |  |
|----|-----|----|--|
| 30 | 121 | 75 |  |
| v  | •   | 0  |  |
| A  | -1  |    |  |

| 117              |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| مومراتبه ٢٥      | المظهر الخامس فيعلمه تعالى بذاته وبغيره وبياناقسامالعل               |
| رق بين الكتاب    | المظهر السادس في دوام إلهيتهوبيان كلامه و تحقيق الف                  |
| ۳۱               | والكلام على نحوالتفصيل                                               |
| 40               | في بيان افسامالفاعل وتحقيق كيفية فاعليته للاشياء                     |
| بيان قاعدة امكان | توضيح في تحقيق كلماته والوسائط بينه وبين الاشياء و                   |
| **               | الاشرف                                                               |
| اشياء عنه وبدان  | إشراق عقلي في أزلية إرادته تعالى وعدم جواز إنفكاك الا                |
| ٤٠               | مراتب كلامه وكيفية تكلمه                                             |
| و وجود کلما فده  | المظهر السابع في تحقيق حدوث العالم و كـون وجوده .                    |
| زواله ١٤         | مسبوقاً بالعدمالزماني وبيان حركةالجوهرية وتحقيق دثورالعالم و         |
| و إبتلاءِها بهذه | إستبصار عقلي في سبب وقوع النفس الانسانية في هذاالعالم                |
| 10               | البليات                                                              |
| اليبوط والصعود   | المظهر الثامن في كيفية البدء والاعادة والاشارة إلى سلسلتي            |
| بان ولاية الائمة | وبيان مظهرية حقيقة المحمدية والفياه وكيفية سريانها في الاشياءوبي     |
| غرض من الايحاد   | عليهم السلام على نحو التفصيل وتحقيق علمه والفيئة بالروح وإثبات أن ال |
| ٤٧               | خلقة الانسانوانهالعلة الغائية وكيفية جامعيتهلجميع المراتب            |
| 70               | تكملة في بيان جامعيةالانسان لجميع قوىالعالم                          |
| يان مدح الحق     | تنبيه في تحقيق حقيقة الروح الطبي الذي يتقوم البدن و ب                |
| 05               | الناظرين في ماهيات الاشياء والمتفكرين في خلق السماوات                |
|                  | الفن الثاني في المباحث المتعلقة بالمعاد وفيه مظاهر المظهر ا          |
| 00               | المعادالجسماني وبيانالاقوال فيه                                      |
| س وتصلح بتلفه    | تحقيق في أنه إذا انقطع تعلق النفس عن هذاالبدن فتبقى النف             |
| ٥٧               | وبيان بقاءالنفس وتحقيق الاقوالفيها                                   |
| ٥٨               | بيان بطالان التناسخ ودفع حجج الخصوم                                  |
| 71               | المظهر الثاني في أنالانسان يبعث بجميع قواه وجوارحه                   |
|                  |                                                                      |

| 44     | تحقيق في أن خلق عالمالكبير وبعثه كخلق عالمالصغير وبعثه             |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 77     |                                                                    |
| لموت   | المظهر الثالث فيحقيقة الموت وبيان الاجل الطبيعي والفرق بينه وبين ا |
| 7.5    | الاخترامي                                                          |
| 70     | تنبيه _ في أنالروح إذاءارقتالبدن يبقى معها امر ضعيفالوجود          |
| 77     | المظهرالرابع في بيان ماهية القبروعذابه وثوابه                      |
| ٦٨     | كشف غطاء فن بيان أنالموت يرد على الاوصاف لاعلى الذوات              |
| 79     | إشراق في بيان تجسمالاعمال وكيفية رسوخالملكات في النفس              |
| ٧١     | المظهر الخامس في البعث وكيفية حشر الانسان وظهوره في العوالم        |
| 77     | تكملة في بيان مراتبالعوالم والنشئآت                                |
| إختفا  | المظهر السادس فيالحشمر وتحقيق أن المزمان علة التعاقب وسبب          |
| Y£     | الموجودات وعندإرتفاع الزمان والمكان تجتمع الخلائق كلهم             |
| ٧٤     | توضيح في بيان أنحاءالحشر                                           |
| Υź     | إشراق عقلي فيبيانأنفي باطن كل إنسان مادي انسان برزخي مثالي         |
| Yo     | حكمة كشفية في بيان قول صاحبالكشف وانالقيامة قيامتان                |
| 77     | قاعدة في سرالقيامة وزمانها ومكانها وبيان أرضالمحشر                 |
| روايار | المظهرالسابع فيالصراط وبيانانه طريقالحقودينالتوحيد ونقل ال         |
| YY     | الواردة عن الائمة عليهم السلام في الصراط                           |
| 44     | تنبيه في احوال تعرض يوم القيامة                                    |
| ائر ف  | المظهرالثامن في نشر المحائف وإبراز الكتب وكيفية بروز السر          |
| ۸.     | القيامة الكبري و الصغري                                            |
| الكام  | تتميم فيالميزان والحساب وبيان أقسامالميزان وتحقيق انالانسان        |
| ۸۳     | هو الميزان الحقيقي                                                 |
| Λź     | بيان كيفية تأثير الاعمال في النفس                                  |

| , النشأة | تذكرة فيالحساب وبيان مآلاالناس في الاخرة وتحقيق درجاتهم في    |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| ٨٥       | الثانية                                                       |
| 7.       | تبصرة في تحقيق سفر الاخرة وأن زادهاالاعمال الحسنة             |
| نسان في  | تنبيه في تحقيق قول اهل التحقيق فيالدنيا والاخرة وأن باطن الا  |
| 7.       | الدنيا ظاهرة فيالاخرة                                         |
| λY       | تذنيب في أنالجنة والنارحق وبيان عالم الاخرة                   |
| ر تحقیق  | خاتمة في احوال تعرض يوم القيامة وبيان كلام المحقق الكاشاني و  |
| AA       | اللطايف السبعة الانسانية                                      |
| ت ۸۸     | خاتمة في احوال تعرض يومالقيامة وبيان معنى الاعراف وذبحالمو    |
|          | إشراق في بيان معنىالنفخ ونقل الـروابات الواردة في النفخ و بيا |
| ٨٩       | البرزخية                                                      |
| 91       | إستبصار في الاشارة إلى الزبانية                               |
| 9.4      | إشراق عقلي في سرشجرة طوبي والزقوم                             |
| ٩٣       | توضيح في حقيقةالدنيا والاخرة                                  |
| ٩٤       | قاعدة في تحقيق الخلافة                                        |
| 90       | كشف في بيانالفرق بينالنبوة والشريعة والسياسة                  |
| 90       | تحقيق في سبب الرؤيا المادقة                                   |
| 9.4      | تذكرة في اضغاث الاحلام والمناماتالتي لاأصل لها                |
| ٩٨       | تكملة في معرفة سبب العلم بالمغيبات في اليقظة                  |
| 99       | وصية من المصنف العلامة                                        |
| 1 * *    | بيان مقدمات المعاد الجسماني بناءاً على طريقة المصنف قدس سرم   |
| ۱ + ٤    | بيان بطلان التناسخ                                            |
| 4.0      | نقل كلام السيد غياث الدين الشير ازي (الدشتكي)                 |
| 1.4      | نقل وتزييف في بيان كلام المحقق الاقا على المدرس والاشكال عليه |
|          |                                                               |

| 1 + 4      | نقل كلام المصنف في تعليقاته على حكمة الاشراق              |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 11.        | بيانالاقوال في معادالناس ونقل قول صاحب إخوانالصفا         |
| 111        | نقل كالام صاحب الفتوحات                                   |
| 117        | بيانالاخبارالدالة على أن جهنم تحت السماءالدنيا            |
| 117        | نقل قولاالسقراط وبيان أناصحابالكبائر يلقون في طرطاوس      |
| أ خاصاً في | نقل روايةالجابر وروايات اخرفي أن للناركينونة جزئية و ظهور |
| 115        | هذالعالم                                                  |
| ى تسرمىد   | بيان أحوال أهل النار و كيفيـة خلـود الكفار والبـرهان علم  |
| 110        | العذاب عليهم                                              |



## فهرست الاعلام

ابن فهدالحلي السعيد الشهيد محمدين مكي (YXZ-YYE) القونوي صدر الدين (٦٧٣) الشيخ المفيد (٤١٣\_٣٣٨) زيدبن حارثه (صحابي) المحقق داوودالقيصري (م-٧٠٠) صدرالدين الدشتكي ( متولد ٢ شعبان ۸۲۸ م جمعه ۱۲ رمضان ۹۰۳) غياث الدين المنصور (م ١٨٠٠) المولىشمساالگيلاني(متوفي١٠٩٨) السيدالمحقق الداماد (محمدباقي) (1.510) علم الهدى (٥٥٥\_٢٣٤) السبز وارى الحاج ملاهادي (١٢١٢\_ صدرالمتألهين (٩٧٩\_٠٥٠٠) قيس بن عاصم (صحابي) الاقاعلى المدرس التبريزي ١٣٠٧ (۱۲ ذیقعده)

ا بوعلى بي سينا الشيخ الرئيس (٣٧٣\_ KYZ أبويزيد الوقواقي أبوالبركات البغدادي أثير الدين الابهري (٦٦٠) ابن مسعود (صحابي) ابو جعفر محمدين علىبن بابويه القمى (م ٢٨١) ابوجعفر محمد \_ الشيخ الطوسي (ET -\_ WAO) أفلاطون ارسطو خواجه عبدالله الانصاري (٣٩٦-٤٨١) المحقق الطوسي ( ٦٧٢-٥٩٧) دوانی (۹۰۸ یا ۹۰۸) شيخالاشر اق شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بنحبش بن اميرك السهروردي (سهرورد ۶۹-۸۷ حلب) المولى شمس الدين الخسروشاهي (+10-701)

محمدبن حمزةالفنارى (م-١٣٤) ملامحمد جعفر اللنكرودي الاقا ميرزاهاشم الكيلاني الاقاميرزامهدىالاشتياني(م-١٣٧٢ بهمنیار (م۸٥٤) الافاميرزا احمدالاردكاني الشيرازي (آخو ندنوري)المولى على بن جمشيد (1757-0) ملا عبدالرزاق القاشاني (م٢٣٦) المعلم الثاني الفارابي (٢٥٩ وسيج ١٩٩٩ دمشق المولى الرومي جلال الدين (م ٦٧٠ حافظ شيرازي ملا محسن الفيض الكاشاني (١٠٠٧) (1.91\_

المولى عبدالر: إق اللاهيجي (١٠٧٢)

الفخر الرازي (م ٢٠٦) العلامة الحلي (آيت الله في الافاق (٨٤٨ YY7\_ الشيخ بهاءالدين الجبعي العاملي (٩٥٣ (1.41\_ عز الدين حسين بن عبدالسمدوالد المهائي (۱۸ ۹- ۱۸) فخر المحققين ( ٢٠ ج١ - ١٨٢ -( YY1 -1- 10 فرفوريوس اليوناني شيخنا الكليني (م ٣٢٨-٣٢٩) الاقامحمدرضا (قمشهاى) (م٢٠٦١) الاقامحمد (بيد آبادي) محيى الدين المعروف بالشيخ الاكبر (7 KAF) ماراسماعيل الاصفهاني

على رغم مابذلناه من الجهود في تمحيح هذالكتاب عثرنا على أخطاء بسيطة لانضر بالمقسود ورجائناالا كيد من القراء تصحيح الكتاب قبل مراجعته .

## فهرس الخطاء والصواب

سقطت من ص٣٨ ألسطر ٢٥ بمدكلمة يلزم ان، هذه العبارة: يكون الواح:. عين الكثير

| الصواب                | الخطاء            | السطر | الصفحة |  |
|-----------------------|-------------------|-------|--------|--|
| هذاالكتاب             | هذالكتاب          | 40    | ١      |  |
| ية وتكميلالقوةالنظرية | تكميل القوة النظر | 10    | ٣      |  |
| تصير النفس            | يصير النفس        | 10    | ٣      |  |
| السورة المباركة       | سورة مباركة       | 74    | ٥      |  |
| عن جلباب              | عن جلبات          | 7 £   | ٨      |  |
| الآفا ميرزا هاشم      | آقاميرزاهاشم      | 44    | ٩      |  |
| فالوجود والظهور       | الوجودالظهور      | 7 £   | 11     |  |
| يكون علمه بذاته       | فعلمه بذاته       |       | 11     |  |
| فعلةالوجود وجود       | علةالوجود وجود    | 14    | 14     |  |
| وحقيقته               | حقيقته            | 14    | 14     |  |
| غيب                   | فهوغيب            | 19    | ۱۳     |  |
| وشمول                 | شمول              | ١ ٤   | ١٤     |  |
| وان الاطلاق           | انالاطلاق         | ١٨    | ١٤     |  |
|                       |                   |       |        |  |

| الصواب                          | الخطا           | السطر | الصفحة |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|
| ووجود                           | وأنه وجود       | ١٤    | 17     |
| للتفهيم                         | للتفخيم         | ١٥    | 14     |
| والعمد                          | الصمد           | 7 £   | 19     |
| ولكن                            | وليكن           | ۱۳    | 19     |
| المشرب                          | مشرب            | 17    | 74     |
| فكل                             | J5              | 17    | 7 £    |
| لتجرره                          | لجرده           | ۲.    | 40     |
| وفى مرتبة                       | في مرتبة        | 19    | 77     |
| المعلوم                         | العملوم         | 11    | 47     |
| النحوالاتم                      | نحوالاتم        | ۲+    | 77     |
| حقيقياً                         | حقيقتا          | ٩     | 77     |
| ثابتة                           | تابته           | 77    | 77     |
| موجود                           | موجودى          | Y0    | 44     |
| ادراكه                          | إدراكها         | 40    | 79     |
| يون ويجب أن تكون                | ويجب ان يك      | 17    | ٣٨     |
| البعض                           | بعض             | 71"   | 40     |
| و كثرة                          | كثرة            | 14    | ۳۷     |
| مسم والكثرة تجدأن التجسم        | والكثرةانالتج   | 17    | **     |
| المفاض                          | المفاضة         | 14    | ٣٨     |
| الفياضة                         | الفياضية        | 10    | 44     |
| الوجود                          | وجود            | YY    | ٣٨     |
| الفرق                           | القرق           | YX    | ٣٨     |
| نقائمة) (صفة نفسية قائمة بداته) | مفة نفسية هيمعا | ) YA  | 47     |

| الصواب                         | الخطاء           | السطر | الصفحة |
|--------------------------------|------------------|-------|--------|
| مماكثر                         | مماكثرت          | 17    | 44     |
| والكتب السماوية                | وكتبالسماوية     | ۲.    | 20     |
| کان له                         | كانش             | ۲.    | ٤o     |
| وجوداً عقلياً و وجوداً مثالياً | وجود عقلى ووجود  | ١٤    | ٤٦     |
| ووجوداً مادياً                 | مثالي ووجود مادي |       |        |
| أنالتوجه الحبى                 | ان توجهالحبي     | ٩     | ٤A     |
| ومفاتيج                        | والمفاتيح        | ١.    | ٤٨     |
| سر الولاية                     | سرولاية          | ۲٠    | ٤٨     |
| کر                             | کو               | 44    | 2人     |
| وله مقام                       | ولهالمقام        | 14    | ٤٩     |
| وللحقيقة                       | وللحقيقية        | 14    | ٤٩     |
| اولوالعزم                      | والوالغرم        | 74    | ٤٩     |
| اويعاقب فيه وفيه               | اويعاقب وفيه     | 74    | 7.7    |
| فالاولى                        | فالاول           | 14    | ٧١     |
| القدسية                        | القادسة          | 10    | ٧١     |
| فالاولى                        | فالأول ف         | 11    | 77     |
| لقوة العقلية                   | القوة العقيلة ا  | 11    | ٧٢     |
| ان مرورهم على                  | ان مرورعلي       | ۲.    | YY     |
| نفسها                          | نفسه             | ١.٨   | ۸۱     |
| سأل على(ع)                     | سأل عن على(ع)    | ۲١    | AA     |
| بن معنى الآية                  | معنى الاية ء     | ۲١    | ٨٨     |
| بعدقطع تعلقها                  | بعدقطع تعقلها    | 1.4   | 1.1    |

| 100000000000000000000000000000000000000 |                   |       | 147    |
|-----------------------------------------|-------------------|-------|--------|
| الصواب                                  | الخطا             | السطر | الصفحة |
| ای عالم                                 | اىالعالم          | ۲.    | 1.1    |
| الفصل الاخير                            | فصل الاخير        | Α.    | 1.4    |
| في نشأة                                 | فىالنشأة          | ١.    | 1.4.   |
| القابل                                  | القابلة           | ٨     | 1.4    |
| فيهاالمناسبة التي                       | فيها مناسبة       | 74    | 1.4    |
| مقامهاالشامخ                            | مقامهاالشامخة     | ٩     | 1.9    |
| فيلزم خلاف الفرض                        | فليز فيخلاف الفرض | ١٢    | 1.9    |
| والاخير                                 | والاخيرة          | ۲     | 11.    |
| إلى أهلها مسرورة                        | إلىأهله مسرورأ    | 41    | 11.    |
| لانالحقيقة                              | لان حقيقة         | ٩     | 111    |
| سلطالله                                 | سلط إليه          | ١٤    | 111    |
| حضر موت                                 | حضرت              | 1.1   | 114    |



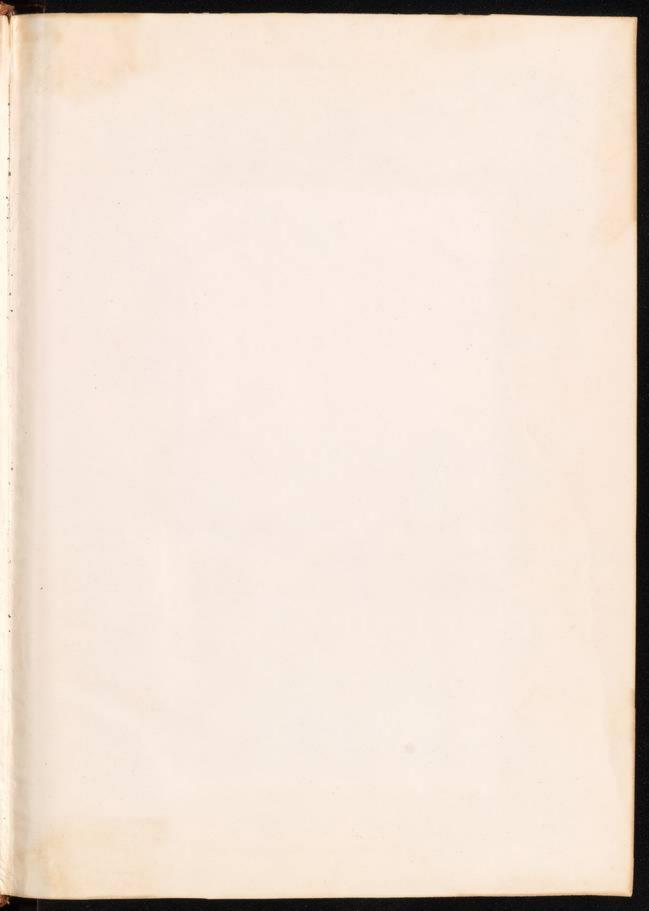



